





૾ૣઌઌ૱૾ૢઌૡ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱ઌ૱૱

﴿ إِذْ الْمِوَدُنَّةُ لِلْمُورِدُةُ لِلْمُؤْرِثِةِ لِلْمُسْتُرُ وَالتَّوْرُبُعِ

CACKE CONCINCACION CHECKEN CONCINCACION CONC

المنصورة: عزبة عقل - شارع الهادي

۱۰۰۷۸٦۸۹۸۳ - ۱۰۰۱۱۱۰۰٦۷ - ۱۰۰۷۸٦۸۹۸۳

dar elmawada@hotmail.com

الأفرطني

محافظة القليوبية مدينة الخانكة ش ٢٣ يوليو حي البولاقي

هاتف: ٣٨٨٣ ع ايميل: gmail.com - إيميل

comoscomoscomos ૡઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ \*COMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOLIZOMOL \*CHOSSONO;\*CHOSSONO;\*CHOSSONO;\*CHOSSONO;\*CHOSSONO;\*CHOSSONO;\*CHOSSONO;\*CHOSSONO;\*CHOSSONO;\* عَلَىٰ ٱلْمِثِكَالَاثِ لِلإِمَامِ أَبنِ عُجْثِيمِ يَن جَمَعُ وَرَّتِيْبُ مُجُسِّن بْنِ عِوَضَ لَفْ لَيُصْيَى غَفَرَاللّٰہ كَہُ وَلُوَالدَيْهِ وَلِمِيعِ لِمِسْلِمِينَ الحشزع الأوك لِلنَّتْرُوَالتَّوْزَئْمِ 

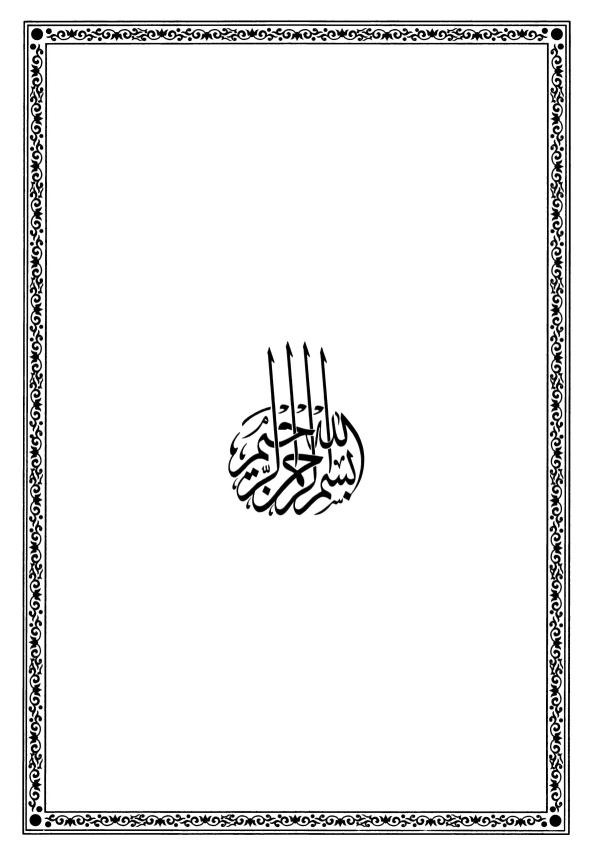

# بِسْدِ اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ فِي اللَّهُ الرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ فِي اللَّهُ الرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ فِي اللَّهُ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمِٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمُزِ الرَّحْمَٰزِ الْمَعْمِلِي الْمَالِحُمْزِ الْمَلْمِيْنِ الْمَلْمِينَ الْمَالِحُمْنِ الْمَلْمِيْنِ الْمَلْمِيْنِ الْمَلْمِيْنِ الْمَالِمُ لَلْمُعْمِلِي الْمَلْمُ الْمُعْمِلِي الْمَلْمُ الْمُعْمِلِي الْمِلْمِيْنِ الْمُعْمِلِي الْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمِلْمِيْنِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمِلْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين (١)

ألا وإن من هؤلاء الذين حفظ الله بهم دينه وأعز بهم إسلامه في عصرنا: هو الإمام: محمد بن صالح العثيمين كله، فقد كان على ثغرة من ثغور الإسلام، يشهد بذلك القاصي والداني، فكم كان صوته يجلجل في سماء برنامج (نور على الدرب) الذي يسمعه جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وهكذا أيضًا برنامج (سؤال على الهاتف)، وكذلك أيضًا البرنامج الماتع (من أحكام القرآن) الذي كان يأتي فيه بدرر من الفوائد التي لا تكاد توجد في كتاب من الكتب، وإنما هي من محض فضل الله عليه، وأما كتبه المبثوثة هنا وهناك؛ فلا أعتقد أن مكتبة من المكتبات تخلو منها، لا المكتبات الخاصة، ولا العامة فلا أعتقد أن مكتبة من المكتبات تخلو منها، لا المكتبات الخاصة، ولا العامة

<sup>(</sup>۱) مقتبسة من مقدمة كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص/٥٥، ٥٦) للإمام أحمد بن حنبل.

في جميع أنحاء المعمورة، وهكذا أيضًا أشرطته؛ فقد انتشرت انتشار الشمس.

ومن فضل الله على ذلك الإمام أن هيأ له من يقوم على ميراثه العلمي الذي خلفه، وذلك بتأسيسه لمؤسسته الخيرية التي تُشرف على طباعة كتبه وأعماله الخيرية، فرحمه الله رحمة الأبرار، وجعل ذلك في ميزان حسناته، وهذا والله من مِنة الله عليه أن وفقه لهذا العمل الجليل، فهو النهر الجاري الذي لا ينقطع بعد الموت، وهذا مصداق لقول النبي على «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١)

وقد بدأت علاقتي وارتباطي بهذا الإمام في مطلع عام (١٤١٩ه)، وذلك حين بدأت بدراسة العقيدة الواسطية على أيدي أحد المشايخ، وكنت بعد انتهائي من الدرس؛ أقوم بمراجعة الدرس وحدي، مع استعانتي ببعض الكتب المشروحة على العقيدة الواسطية، ومنها شرح الإمام ابن عثيمين على الواسطية، وحقيقة القول لم أجد في تلك الفترة ما يقرب المعلومات والفوائد إلى ذهني بطريقة سهلة ميسرة كطريقته، ووجدت نفسي أنها تطمع أكثر للوقوف على قراءة كتبه، لأنني وجدت نفسي أمام بحر لا ساحل له، من حيث العلم، والتيسير، والطريقة، والأسلوب، والتقريب، والسهولة في العبارات، بعيدًا عن التعقيد والتشدق كما هو حال كثير من المتشدقين؛ ممن يلبس لباس العلم وهو ليس من أهله.

وكم تمنيت أن أسعد بلقاء هذا الإمام، أو على أقل الأحوال أن أراه ولو نظرة واحدة، فمحبة علماء أهل السنة دين يدان به، وعلامة على حسن عقيدة ومنهج صاحبها، وقد تم بحمد الله وتوفيقه أعظم ما كنت أرجو وأتمنى، فقد يسر الله لي في شهر رمضان لعام (١٤١٩هـ) بالذهاب إلى مكة في اليوم الثامن،

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٦٣١) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالّ

وفي اليوم العاشر حضر الإمام كَلَّة كعادته للتدريس في مكة في شهر رمضان، وقد تشرفت ولله الحمد بحضور جميع دروسه الذي كان يعقدها بعد الفجر، وبعد صلاة التراويح في ذلك الشهر، وكانت فرحتي آن ذاك لا توصف ولا تقدر بثمن، حيث مَنَّ الله علي بشرف السماع منه بدون واسطة، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

ومنذ ذلك الحين والحمد لله عرفت قدر ذلك الجبل الأشم، وازدادت محبتي له أكثر، لِما رأيت منه من حسن الأخلاق والسلوك، ومن حيث التعامل مع القريب والبعيد، ومن شدة حرصه على تعليم الناس الخير، وحرصت غاية الحرص على اقتناء كتبه، وبالفعل فقد يسر الله لي السبل وجمعت كل ما يتعلق به كَلْنُه، حتى ما كُتِبَ عنه وليس من تأليفه.

ولما تجمعت لديّ جميع كتب الإمام كله؛ قمت بعمل مشروع للاستفادة من علم الشيخ كله، فبدأت بقراءة شرح الأصول الثلاثة، مع تلخيصها وترتيبها، ثم توقفت فترة نتيجة ارتباطي ببعض الدروس، ثم بدأت بقراءة العشرة الأجزاء الأولى من مجموع الفتاوى المتعلقة بالعقيدة، في شهر جمادى الثانية من عام (١٤٢٥ها)، على أن أقوم بتدوين وجرد ما جاء في ذلك المجموع من الفوائد والشوارد، ووجدتني أمام بحر مليء وزاخر بالجواهر والدرر، فما إن انتهي من فائدة إلا وفي انتظاري الأخرى، وقد قضيت في قراءتها نحوًا من ستة أشهر، بلا كلل ولا ملل، بل والله لقد عشت تلك الليالي والأيام في سعادة لا يعلمها إلا الله وحده في من ارتباطي بعمل لا أنتهي منه إلا عند الساعة العاشرة والنصف ليلا، والحمد لله فقد بارك الله لي في وقتي المتبقي من الليل، حيث كنت في بعض الأحيان أقضي الليل كله بقراءتي في ذلك المجموع المبارك،

فخرجت من تلك القراءة بِكُمِّ هائل من الفوائد والدرر المتنوعة، فمنها ما يتعلق بالتعاريف، ومنها ما يتعلق بالتعاريف، ومنها ما يتعلق بالقواعد، ومنها ما يتعلق بالإشكالات، ومنها ما يتعلق بالإشكالات، ومنها ما يتعلق باللغة، وغير ذلك مما عرف به الشيخ كَلَّلُهُ وتميز به عن غيره.

وعندما انتهيت من القراءة ووجدتني أمام تلك الفوائد المنثورة؛ قمت ببعض فهرسة تلك الفوائد، وجمع ما يتعلق بكل مادة على حدة، ثم ترتيبها على أبواب العقيدة والتوحيد، كل باب بحسب ما يتعلق بموضوعه، فموضوع التوحيد مثلًا رتبته على أقسام التوحيد الثلاثة، بدأت بتوحيد الإلوهية، ثم الربوبية، ثم الأسماء والصفات، وهكذا.

وقد رأيت أن أفرد المواضيع وحدها لأهميتها وكثرتها، ومنها: ما بين دفتي هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بموضوع (الإشكالات) لمسيس الحاجة إليه بالإفراد، لاسيما وأنه باب من النادر أن يتطرق له كل عالم، أو أن يكون مُبَّرِزًا فيه كما هو الحال لدى الإمام ابن عثيمين كله الذي تميز به في هذا العصر، وحاز قصب السبق فيه، فما من مسألة من المسائل إلا ويتطرق لبعض الإشكالات لها، أو لحل بعض غوامضها عن طريق بعض افتراض الاحتمالات لها من باب إكمال الفائدة وإتمامها من جميع النواحي، وهذا من كمال حرصه على إتمام المسألة على أكمل وجه وأقربها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غزارة علمه، وشدة حرصه على تقريب المسائل بأقرب صورة وأيسرها وأحسنها، وهذا من كمال إخلاصه وصدقه كله كما أحسبه كذلك.

وقد أخرت إفراد هذا الكتاب إلى عام (١٤٢٧هـ) نتيجة لانشغالي ببعض البحوث، ثم هيأ الله تعالى لي السبل فقمت بجمع مادته من جميع كتب الشيخ،

سواء من مجموع الفتاوى أو غيرها من المراجع الموجودة في ثنايا هذا السِفر المبارك، حتى تمكنت من جمع هذا الكتاب ولله الحمد والمنة، وقد تخلل جمع هذا الكتاب فترات متقطعة، فمنذ ذلك الحين الذي بدأت فيه بجمع هذا السِفر، أعني منذ عام (١٤٢٧ه) فلم تمتد يدي إلى الكتاب إلا بأني حفظته في السطوانة معي ظلت رهينة الأدراج إلى عام (١٤٣٤ه) حيث يسر الله لي السبل، فقمت بترتيب الكتاب ترتيبًا جديدًا، ووضع عناوين داخلية، وتخريج أحاديثه، وإخراجه بصورة شبه نهائية، وفي هذه السنة الحالية (١٤٣٥ه) قمت بجمع ما تبقى من كتب الشيخ المطبوعة التي لم تكن آنذاك قد رأت النور، وجردت فوائدها وشواردها المتعلقة بالإشكالات، وأظفتها في مظانها ومواطنها، حتى أصبح بهذه الصورة التي بين أيدينا.

وقد سرت في هذا الكتاب على المنهجية التالية:

- 🛈 رتبت الكتاب على حسب الأبواب المتعلقة بالعقيدة والتوحيد.
  - وقد اجتهدت في ترتيبها بحسب ما وقفت على بعض الكتب.
- ﴿ قمت بتنسيق بعض المسائل وجمعها من عدة كتب، فأحيانًا تكون أصل المسألة أو الفائدة في كتاب (شرح الأصول الثلاثة)، ولم يكن الشيخ كَلَلهُ قد أسهب وأطال النَفَس في هذا الكتاب، فقد يكون أطال النَفَس في نفس المسألة في شرح كتاب التوحيد مثلًا، المسمى بـ (القول المفيد)، فأقوم بجمع ما تفرق من المسألة، وتنسيقها وترتيبها بحسب ما يناسبها.
- وضعت عناوين بارزة في أول المسألة التي أطرحها، من باب تقريب صورة المسألة.
- ٤ قمت بتخريج بعض المسائل التي ذكرها الشيخ عن بعض العلماء،

لاسيما ما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله-، فما أكثر ما يستند ويستشهد بكلامهما في بعض المسائل التي تحتاج إلى التحقيق والتدقيق، وقد عرفا هذان الإمامان بالتحقيق والتدقيق لاسيما في مسائل العقيدة.

- و قمت بتخريج الأحاديث التي استدل بها الشيخ كلله، مع الحكم عليها من كلام أهل العلم ممن عرف بتخصصه في هذا الفن، سواء من المتقدمين أو المتأخرين.
- رك لم أتصرف في النقولات المذكورة إلا في بعض المواضع والمواطن، وهي نادرة جدًّا، وقد انحصر تصرفي في حذف بعض الأشياء التي لا صلة لها أحيانًا بالمسألة، أو بتعديل افتتاحية النص بما يناسب المقام والمقال.
- ✓ ذيلت بعض المسائل ببعض الأسئلة التي تتعلق بنفس الموضوع من
   باب إتمام الفائدة، وقد تكون مفصلة لصورة تلك المسألة أو موضحة لها.
- ﴿ ربما يرى القارئ الكريم بعض المسائل المكررة، ولكن أرجو ألا يتعجل في قراءتها، أو يحيد عنها بحجة أنها مكررة، ولكن إذا قرأها بعين التأمل والتمعن وجد أن فيها زيادة فائدة لا توجد في المسألة الأخرى، فالنقول وإن اشتركت في شيء فلا بد من وجود الفروق والزوائد، لاسيما في كتب الشيخ، فكلما كان يتقدم الشيخ في السن؛ كلما كان يزداد علمه ويتشعب، ومن سبر حال الشيخ وجد هذا الأمر باديًا في علمه ومنهجيته كَلَنْهُ.

# وخسامًا:

«فيا أيها القارئ لهذا الكتاب، لك غنمه، وعلى مؤلفه غرمه، لك ثمرته، وعليه تبعته، فما وجدت فيه من خير فاقبله ولا تلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما

قال، لا إلى من قال، وما وجد فيه من خطأ: فإن قائله لم يأل جهد الإصابة، ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال، وكما قيل:

والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنو آدم نقصهم لا يجحد

وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلومًا جهولًا؟، ولكن من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته (١)، ولينظر الناظر دائمًا وأبدًا بعين الحق والإنصاف والتجرد، فالحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذ به، فإن الذي لا يتواضع للحق يبتلى بمحبة الباطل، عقوبة له من الله، قال تعالى: ﴿سَأَصَرِفُ عَنْ الَّذِينَ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوًا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوًا سَبِيلًا اللَّهُ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَاكِي وَان يَرَوًا سَبِيلًا الْغَيِي يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَاكِي وَانْ يَرَوًا سَبِيلًا الْغَيْ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا فَالِنَ وَالْعَرَافِ: ١٤٦].

# وأخيرًا:

أسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ويبارك لي في عمري، ويجعلني من أنصار دينه، وسنة ممن طال عمره وحسن عمله، كما أسأله في أن يجعلني من أنصار دينه، وسنة نبيه في ويغفر لوالديّ، ويجعل قبورهما روضة من رياض الجنة، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما، ويرفع به درجاتهما، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لي في زوجي وأبنائي، وعلم الله كم كابدوا من العناء والمشاق والفراق، وكم تجشموا من النصب والتعب إبان تأليفي لهذا الكتاب، فأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين (۳/ ۵۲۲).

يجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يغفر للإمام ابن عثيمين ويرفع درجته في عليين، وأن يهدي ضال المسلمين إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



# أبي الوليد القليصي

حامدًا ومصليًا ومسلِّمًا على نبيه المصطفى الباحث في السنة النبوية خواتم شهر شعبان لعام (١٤٣٥هـ)

# نبذة عن حياة الإمام ابن عثيمين

#### اسمه ونسبه:

هو شيخنا العلامة الإمام المحقق الفقيه الأصولي المفسر: محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي، وجده الرابع أطلق عليه عثيمين، فاشتهر به.

# مولده:

ولد في مدينة عنيزة، إحدى مدن القصيم، في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام (١٣٤٧هـ).

#### نشأته:

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ كَالله؟ فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم، فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب، وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي كَالله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار، أحدهما الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع -رحمهما الله-، قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضًا، والآجرُّومية والألفية.

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه.

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه

والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف.

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه كلله، فعندما انتقل والد الشيخ محمد كلله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده الشيخ كلله، فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي كلله: (إن هذا لا يمكن، نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد).

ويقول فضيلة الشيخ كَلَّلَهُ: (إنني تأثرت به كثيرًا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، وكذلك أيضًا تأثرت به من ناحية الأخلاق، لأن الشيخ عبد الرحمن كَلِّلُهُ كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، وكان كَلِّلُهُ على قدر كبير في العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير، ويضحك إلى الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقًا).

وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كلله، حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية.

يقول الشيخ: (تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز كَنْهُ من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضًا وبسط نفسه للناس).

وفي عام (١٣٧١ه) جلس للتدريس في الجامع، ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام (١٣٧٢ه)، يقول الشيخ كلله: (دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية، والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه كلله، وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين: خاص وعام، فكنت في القسم الخاص، وكان في ذلك الوقت أيضًا من شاء أن يقفز -كما يعبرون- بمعنى أنه

يدرس السنة المستقبلية له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها، وبهذا اختصرت الزمن) اه.

وبعد سنتين تخرج وعُيِّن مدرسًا في معهد عنيزة العلمي، مع مواصلة الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة، ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي.

ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي كلله تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كليتيّ الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وكان لفضيلة الشيخ كله نشاط كبير في الدعوة إلى الله كله، وتبصير الدعاة في كل مكان، وله جهود مشكورة في هذا المجال.

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كله قد عرض بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه رحمه الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالإحساء، فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصال شخصي مع فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء.

#### o زهده وورعه:

مما اشتهر به الشيخ ﷺ: الزهد والورع، فقد كان من أزهد الناس وأورعهم، فلم يكن من أهل العقارات والأموال، وما يأتيه من الرواتب ينفقه على أهله، وقد أُعطي سيارة جديدة فلم يستعملها، فلما علاها الغبار سحبت من

أمام البيت، وأُعطي بيتًا كبيرًا فوهبه للطلاب.

وفي أحد الأيام كان الشيخ يقف بجوار مسجده مع بعض طلابه يسألونه بعض المسائل، فأتت سيارة فارهة ونزل منها السائق، وأعطى الشيخ مفاتيح السيارة، قائلًا له: إن هذه السيارة هدية من فلان الفلاني «أحد أعيان البلد»، وأبى الشيخ أن يأخذها، فألح عليه ذلك الأخ إلا أخذها، فأخذ الشيخ مفاتيح السيارة، وركب ذلك الشخص السيارة الأخرى وذهب، وتابع الشيخ حديثه مع الطلاب وهو يقلب المفاتيح في يده، ولم يلتفت للسيارة مطلقًا، وفجأة أتى شاب وسلم على الشيخ، وقال له: يا شيخ الليلة زواجي، وإني أرجو أن تحضره، فاعتذر له الشيخ بحكم كثرة مشاغله، ولكن الشاب ألح على الشيخ، فلاطفه الشيخ بالكلام، واعتذر له مرة أخرى، وقال له: خذ مفاتيح هذه السيارة، فهي هدية مني لك، وأخذ الشاب السيارة وذهب بها، وعاد الشيخ لحديثه وكأن شيئًا لم يكن.

ومما يبين ورعه كلله: أنه كان يرفض أن يتسلم رواتب الدروس التي يتخلف عن تدريسها في الجامعة، نظرًا لبعض انشغالاته.

#### تواضعه:

وأما تواضعه: فقد كان كله من أكثر الناس تواضعًا ممن عرفت من العلماء وممن جالستهم، وأذكر عندما رأيته أول مرة لم أصدق أن هذا هو الشيخ ابن عثيمين، الذي ملأ اسمه الدنيا، فقد رأيته يلبس ثوبًا باليًا لا يرى عليه أثر الترف، حتى أنه لم يكن مكويًا، وهكذا أيضًا غترته البيضاء؛ فقد كانت من أرخص الغتر التي عرفتها، وهكذا أيضًا طاقيته، فقد سئل ذات مرة عن القبعة التي يلبسها بعض الشباب، فقال: أنا لا أعرفها، وإنما أعرف هذه الطواقي،

وأخرج طاقيته من تحت الغترة، وضحك الناس من شكلها؛ لأنها كانت من أرخص الطواقي التي عرفت، وحينها والله تيقنت أن هذا الرجل قد باع هذه الدنيا التي انغر بها كثير من الناس.

ومن رأى الشيخ وهو لا يعرفه، لا يكاد يصدق أن هذا هو الإمام ابن عثيمين، ومن جميل ما ذكر عنه كله ذلك الموقف المشهور عنه مع سائق التاكسي، حيث صلى الشيخ في الحرم المكي، وأراد بعد خروجه من الحرم الذهاب إلى مكان يحتاجه، فأوقف الشيخ سيارة تاكسي، وصعد معه، وفي أثناء الطريق كما هي العادة؛ أراد السائق التعرف على الراكب.

فقال السائق: مَن الشيخ؟

فقال الشيخ: محمد بن عثيمين.

فقال السائق: الشيخ ابن عثيمين!، وظن السائق أن الشيخ يكذب عليه، إذ لم يخطر بباله أنّ هذا هو الشيخ ابن عثيمين، لِما رآه من تواضعه في هيئته، وركوبه معه التاكسي، لأن الغالب على من كان في مستوى الشيخ أن يحاط بالحرس من كل مكان، ويكون معه سائق خاص به، وغير ذلك.

فقال له الشيخ: نعم الشيخ.

فأخذ السائق ينظر إلى الشيخ وهز رأسه متعجبًا من هذه الجرأة في تقمص شخصية الشيخ!

فقال له الشيخ: مَن الأخ؟

فقال السائق: الشيخ عبدالعزيز بن باز.

فضحك الشيخ، ثم قال له: أنت الشيخ ابن باز؟!

فقال له السائق: يعنى أنت الشيخ ابن عثيمين؟!

ثم تأكد السائق أنه هو الشيخ ابن عثيمين بحق، ووقع في إحراج.

وهذا من المواقف التي بحق تدل على أن الشيخ كِلَنْهُ من رآه لا يكاد يصدق عينيه من أنه يرى الإمام الذي انتشر علمه وصيته في مشارق الأرض ومغاربها ؛ من قمة التواضع الذي هو عليه.

ومما يبين تواضعه أيضًا كَلَفَهُ: أنه كان يمنع أي إنسان أن يطلق عليه لفظ (العلامة)، وإذا سجل أحد طلابه ذلك في شريط، بادر مسرعًا قائلًا له: (امسحه امسحه).

وذات مرة استأذن أحد الطلاب الشيخ بإلقاء قصيدة، فأذن له، وقال من ضمن تلك الأبيات مادحًا الشيخ:

مادام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر فاعترض الشيخ على الطالب وقال: أنا لا أوافق على هذا البيت، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، فإذا ربط الحق بالأشخاص معناه أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس.

ومما يدل على تواضع الشيخ كله أيضًا: ما ذكره الشيخ عبد المحسن القاضي، حيث قال: كان مرة في أحدى حلقات التعليم، أحد طلاب الشيخ ذهب إلى دورة المياه، فانكسرت أنبوبة الماء، فأتى إلى الشيخ في وسط الحلقة وأخبره بذلك، فما كان من الشيخ كله وكان في مسجد بجوار بيته يدرّس في الصباح إلا أن ذهب وأتى بعدّة الإصلاح (السباكة) هو والطلاب، واجتمعوا وأصلحوا هذه الماسورة، ثم رجع لدرسه ليكمل.

ومن ذلك أيضًا ما ذكره أحد محبي الشيخ كَلَفْه: حيث قال: كان كَلَفْه مع أحد محبيه بسيارة قديمة كثيرة الأعطال، فكانت تمشي وتتوقف، وفي مرة من المرات توقفت وهو في طريقه إلى الجامع، فما كان منه كَلَفْهُ إلا أن قال للسائق: ابق مكانك وسأنزل لأدفع السيارة، فنزل الشيخ كَلَفْهُ ودفع السيارة بنفسه حتى تحركت.

#### مؤلفاته:

له رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة تربو على المائة ما بين كتاب ورسالة. ولعل من أشهرها:

- (١) الشرح الممتع على زاد المستقنع.
  - (٢) شرح بلوغ المرام.
  - (٣) شرح رياض الصالحين.
- (٤) القول المفيد على كتاب التوحيد.
  - (٥) شرح الأصول الثلاثة.
  - (٦) شرح كشف الشبهات.
- (٧) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسني.
  - (٨) شرح العقيدة الواسطية.
    - (٩) شرح لُمعة الاعتقاد.
- (۱۰) تفسير القرآن، وهو تفسير لبعض سور القرآن، وقد نزل منه بعض الأعداد، كتفسير سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والحجرات، وجزء عم، ومن أحكام القرآن، وغير ذلك.

(11) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ، ووصل إلى الآن إلى المجلد الثامن والعشرين.

# ○ مواقف مشرقة على فراش المرض:

قال ابنه إبراهيم: أتذكر في اليوم التاسع والعشرين من رمضان في الصباح، حصل معه بعض التعب، وقرر الطبيب المرافق بنقله إلى مستشفى جده التخصصي، وبالفعل تم نقله من مكانه في الحرم بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وأدخل فورًا إلى غرفة العناية المركزة، ومكث فيها قرابة أربعة ساعات، ثم بعدما خرج من غرفة العناية المركزة وأحس بشيء بسيط من النشاط؛ أصر على أن يعود إلى مكة مرة أخرى في نفس اليوم، وحاولنا والإخوان أن نثنيه عن هذا القرار لكنه أصر إلا أن يذهب، لأنها آخر ليلة من ليالي رمضان، ولا يرغب أن تفوته، وأن هناك الكثير ممن ينتظرون الدرس، وفعلًا عدنا ووصلنا إلى مكة في وقت صلاة العشاء، ثم أخذناه من سيارة الإسعاف محمولًا على النقالة الخاصة بالإسعاف، وكان الأوكسجين على فمه، وإسطوانة الأوكسجين بين أرجله، إلى أن وصلنا إلى الغرفة المخصصة له، ثم أول عمل قام به أن توضأ ثم صلى العشاء، وبعدها طلب مكبرات الصوت، لأنهم كانوا على وشك الانتهاء من صلاة التراويح، وأرسل الأخ عبد الرحمن إلى مكان الدرس لتلقى الأسئلة من السائلين، وقام الطبيب بإبعاد الأوكسجين عنه، ووضع الأنبوب في الذي يوضع في الأنف، ثم بدأ الدرس وسط ذهول من الأطباء والمرافقين له، وألقى الدرس في موقف عجيب جدًّا، وبعدها كان يقول: لو جلسنا في جدة لفاتنا هذا لخير العظيم.

#### وفاته:

كانت لحظاته الأخيرة يعمرها بقراءة القرآن، فقبل موته بساعة واحدة كان يقرأ القرآن بكل صعوبة، ثم بعدها دخل في غيبوبة؛ حتى وافته المنية في عصر يوم الأربعاء (١٥/ ١٠/ ١٤٢١هـ)، وتم دفنه بمقبرة العدل بمكة المكرمة، بجوار قبر شيخه العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله الله أن العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله الها العربة العلامة عبد العربة العربة عبد الله بن باز كله العربة العلامة عبد العربة بن عبد الله بن باز كله العربة ا

أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وأن يجزيه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا.



<sup>(</sup>۱) اقتبست بعض هذه الترجمة من كتاب: الدر الثمين، والإمام الزاهد، والجامع لحياة العلامة ابن عثيمين.

# معنى الإشكالات

#### معنى الإشكالات:

يقال: أشكل الأمر، أي التبس واختلط.

قال ابن الأنباري كَلَلَّهُ:

«أشكل على الأمر: أي اختلط».

والأشكل عند العرب: اللونان المختلطان.

ومنه قيل للأمر المشتبه: مشكل(١١).

وأصله من المماثلة.

قال ابن فارس كَلَله:

«الشين والكاف واللام مُعظمُ بابِهِ المُماثَلة. تقول: هذا شَكِل هذا، أي مِثله. ومن ذلك يقال: أمرٌ مُشْكِل، كما يقال: أمر مُشْتبِه، أي هذا شابَهَ هذا، وهذا دخل في شكِل هذا»(٢)

ومن خلال ما سبق يتبين أن المشكل: يطلق على الغامض والمختلط والمشتبه، بجامع عدم الوضوح، بسبب معارضة ظاهرة بين نص وآخر، أو بين نص وأصل شرعي، أو قاعدة شرعية، أو بسبب إجمال يحتاج إلى بيان.

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (۱۱/۱۰)، ومختار الصحاح (۱٤۱۸/٤)، ولسان العرب (۱۱/۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٠٤).

هذا هو المعنى الغالب على المشكل في استعمال أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع والأهواء فإنهم يستشكلون كل ما يخالف عقائدهم ومناهجهم وآراءهم في التلقي والاستدلال، ويلبسون على الناس بدعوى التعارض بين العقل والنقل تارة، وتارة أخرى بدعوى أنها تعارض قواعدهم وأصولهم التي وضعها لهم أئمتهم الضُلال، والله المستعان.

وبهذا يتبين أن المشكل فن مستقل من فنون العلم، حاله حال أي علم من العلوم، له أصوله وأسسه وقواعده.

ومن الجدير بالذكر: التنويه على أن هناك ثمة علاقة بين (المشكل) و(المختلف):

فالمشكل كما سبق بيانه: أنه يطلق على الغامض والمختلط والمشتبه. وأما المختلف: فهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا (١) وبهذا يتضح أن هناك علاقة وشبهًا بين المشكل والمختلف.

# ○ بعض المؤلفات التي ألفت في هذا الباب:

(١) كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي كَلْللهِ.

وهو أول مؤلف أُلف في هذا الفن، وقد خصصه الشافعي عَلَيْهُ بالمسائل المتعلقة بالفقه.

(٢) كتاب (تأويل مشكل القرآن) للإمام ابن قتيبة كلله.

وقد كان غرض ابن قتيبة من تأليف هذا الكتاب: درؤه كلله للتناقض

انظر: تدریب الراوی (۲/ ۲۰۱).

والاختلاف عن القرآن الكريم، وإبطاله لتحريف المتأولين له، وبيانه لمعاني بعض ألفاظه الشرعية.

(٣) كتاب (تأويل مختلف الحديث) أيضًا للإمام ابن قتيبة كَلْلهُ.

وقد امتاز هذا الكتاب باشتماله على جملة من الأحاديث التي يطعن بها أهل البدع على أهل السنة، فدفع التعارض عنها، وأزال ما استشكل فيها، بتوجيهات موفقة سديدة.

كما امتاز الكتاب أيضًا بتنوع الأدلة، فهو لا يقتصر في الاحتجاج على الأدلة الشرعية فحسب، بل يتبع ذلك أيضًا بالأدلة العقلية، والشواهد اللغوية والشعرية، مما أكسبه أهمية بالغة عند أهل العلم.

والكتاب متنوع المسائل، ففيه ما يتعلق بالعقيدة، وفيه ما يتعلق بالفقه، والغالب ما يتعلق بمسائل العقيدة.

(٤) كتاب (شرح مشكل الآثار) للإمام الطحاوي كلَلله.

وهذا الكتاب يعد من أوسع ماكتب في هذا المجال، وقد تميز بأنه كان شاملًا ومتنوعًا، فلم يقتصر فيه على موضوع معين، بل شمل الكتاب مواضيع متعددة، في العقائد، وفي الفقه، وفي الآداب، والفرائض، وأسباب النزول، وغير ذلك مما تميز به.

ومما امتاز به الكتاب أيضًا: أن أكثره متصل السند، فهو يذكر الأحاديث التي يوردها متصلة السند برسول الله ﷺ، مما يسهل الوقوف على الرواية ودرجة صحتها والحكم عليها.

(٥) كتاب (كشف المشكل من حديث الصحيحين) للإمام ابن الجوزي كَاللهُ. وقد ألف ابن الجوزي هذا الكتاب لشرح ما استشكل من أحاديث الصحيحين، معتمدًا فيهما على كتاب (الجمع بين الصحيحين) للحميدي، وقد امتاز الكتاب بأنه خاص بالصحيحين، ولم يقتصر فيه على فن معين، وكان لمسائل الفقه الحظ الأكبر، وأما مسائل العقيدة فلم يستوعب جميع مسائلها الموجودة في الصحيحين، مع اضطرابه في نصوص الصفات بين النفي والإثبات، وخاصة الصفات الخبرية، فإنه كثيرًا ما يؤولها.

(٦) كتاب (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) للإمام محمد الأمين الشنقيطي عَلَيْهُ.

وقد كان غرض الشيخ كلله من تأليف الكتاب: دفع ما يوهم التعارض عن الآيات القرآنية، وقد تميز هذا الكتاب بأن سار عليه المؤلف في نصوص الصفات على منهج السلف، كما هو المعروف عنه كلله.

وهناك كتب ألفت في هذا الباب غير هذه الكتب فلم أذكرها، لأن الغالب عليها أنها سارت على منهج المتكلمين المبتدعة، فاكتفيت بذكر هذه الكتب فحسب.

وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا الكتاب الذي قمت بجمعه من كتب الإمام ابن عثيمين كلله، أرجو أن يكون النواة الأولى لمن استطاع أن يقف على جمع جميع ما أفاد به الشيخ كلله في هذا الباب مما أشكل أو أوهم أو مما يوجب التساؤل أو الحيرة أو الاضطراب، ويقوم بدراستها كل مسألة على حدة حتى تعم الفائدة أكثر.

والكتاب الذي جمعته ليس خاصًا بالمشكل فحسب، بل هو أعم من ذلك، ولكني اخترت أن أصدر عنوانه بذلك: لأن الشيخ عندما يورد بعض المسائل أحيانًا يصدرها بهذه اللفظة (قد يشكل)، أو (وهنا إشكال)، أو (إن قال

قائل)، فمن هذا المنطلق أحببت أن يكون عنوان الكتاب بما يتعلق بالأمور المشكلة، ثم أيضًا أن معنى الإشكال أعم من جميع المعاني التي تعني الإيهام والاضطراب والتأويل والتشبيه.

وسيرى القارئ في ثنايا هذا الكتاب أن بعض المواضيع ليست من الأمور المشكلة في الأصل، ولكني أثبتها لما فيها من الفائدة، ولما لها من العلاقة بينها وبين ما قد يكون مشكلًا عند بعض الناس دون البعض الآخر.

# فوائد علم الإشكالات

# ○ لعلم الأمور المشكلة فوائد كثيرة، ومنها:

- (١) بيان محاسن الدين الإسلامي، وأنه دين لا تناقض فيه ولا حيرة ولا شك.
  - (٢) إزالة ما قد يعلق في الدين من الشبه التي يختلقها أعداء الدين.
  - (٣) إزالة ما قد يعلق في القلب والذهن من الشبه والشكوك والحيرة.
- (٤) التحصن من أهل البدع والأهواء الذين يصيدون في الماء العكر، والذين يلبسون على بعض الناس أمور دينهم ومعتقدهم، فما أكثر الملبسين.
  - (٥) زيادة الثبات على الدين، والتمسك به.
  - (٦) تفتح الذهن، والنظر إلى الأمور من جميع جوانبها.

# معنى العقيدة

#### o معنى العقيدة:

لغةً: مأخوذة من العقد؛ وهو الربط، والإبرام، والإحكام، والتوثق، والشد بقوة، والتماسك، والمراصة، والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم.

والعقد نقيض الحل، ويقال: عقده يعقده عقدًا، ومنه عقد اليمين والنكاح، قال تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: ٨٩](١)

شرعًا: العقيدة: هي ما يؤمن به الإنسان، ويعقد عليه قلبه، ويتخذه دينًا يدين به.

والعقيدة الإسلامية: هي الإيمان والاعتقاد الجازم والتصديق التام الذي ينبني عليه القول والعمل بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبكل ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وغير ذلك من أحكام الدين وأموره وأخباره، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى والإذعان والانقياد له سبحانه في الحكم والأمر والقدر والشرع، وللرسول عليه بالتصديق والطاعة والتحكيم والاتباع، والإنكار والبراءة من كل ما خالف ذلك وناقضه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختار الصحاح» (۲/ ۰۱۰)، و «القاموس المحيط» (ص/ ۳۸۳)، و «لسان العرب» (۲/ ۲۹۰). (۳/ ۲۹۰–۲۹۰).

# أقسام العقيدة

تنقسم العقيدة إلى قسمين:

(١) عقيدة حقة.

وهي العقيدة الإسلامية، وهي العقيدة المقصودة إذا أطلقت.

والناس المنتمون لهذه العقيدة؛ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

(١) مرتدون.

وهم الذين ناقضوا العقيدة الإسلامية، ووقعوا في الشركيات أو الكفريات.

كالجهمية، الذين عطلوا أسماء الله الله وصفاته؛ فعبدوا عدمًا، وكالرافضة الذين يُكفرون خيار الصحابة، ويتهمون عائشة بما برأها الله منه، ويزعمون أن القرآن ناقص، وكغلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود والحلول، وكالقبورية الذين يعبدون الأولياء والقبور.

#### (٢) مبتدعون.

وهم الذين وقعوا في شراك البدع الغير مخرجة من الملة، كأصحاب الاحتفالات المحدثة، كالاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي، والرجبية، والشعبانية، وكأصحاب الأذكار المبتدعة، وغير ذلك، وكمن انتمى للحزبيات المفرقة للأمة.

# (٣) أهل عقيدة صحيحة.

وهم كل من تمسك بالكتاب والسنة، قولًا وعملًا واعتقادًا، وهم أهل السنة والجماعة.

#### (٢) عقيدة باطلة.

وهي كل عقيدة مضادة ومصادمة للعقيدة الإسلامية، كعقيدة الكفار والمشركين والملاحدة، كاليهود والنصارى والمجوس.

# موضوعات علم العقيدة

العقيدة بمفهوم أهل السنة والجماعة: اسم عُلَم على العِلْم الذي يُدرس ويَتَناول جوانب التوحيد، والإيمان، والإسلام، وأمور الغيب، والنبوات، والقدر، والأخبار، وأصول الأحكام القطعية، وما أجمع عليه السلف الصالح من أمور العقيدة، كالولاء والبراء، والواجب تجاه الصحابة، وأمهات المؤمنين-رضوان الله عليهم أجمعين.

ويدخل في ذلك: الرد على الكفار، والمبتدعة، وأهل الأهواء، وسائر الملل والنحل، والمذاهب الهدامة، والفرق الضالة، والموقف منهم، إلى غير ذلك من مباحث العقيدة.

# مصادر العقيدة

#### ○ العقيدة لها مصدران أساسيان:

- (١) كتاب الله على.
- (٢) سنة رسول الله ﷺ.

عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض»(١)

# قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد

# ----- • القاعدة الأولى • -----

(العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مسرح فيها للرأي والاجتهاد والقياس).

فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من

<sup>(</sup>۱) البزار (۸۹۹۳)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۲۰۱3)، والدارقطني (۲۰۱)، والبيهقي في «اعتقاد أهل السنة» (۹۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۱٤/۱۰)، وصححه الألباني في الحديث حجة بنفسه (ص/۳۲).

رسول الله على الكتاب والهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصورًا على الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به، واعتقدوه وعملوا به، وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله: نفَوْهُ عن الله تعالى ورفضوه؛ ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد، بل كانت عقيدتهم واحدة، وكانت جماعتهم واحدة.

# قال سفيان بن عيينة كِلَلْهُ:

# ----- • القاعدة الثانية • -----

(الإيمان والتسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة وتعظيمها).

فمن أصول عقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة: الإيمان والتسليم بكل ما جاء في كتاب الله على، وما صح من سنة نبيه على ظاهرًا وباطنًا.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/ ١٤٨)، و «الحلية» لأبي نعيم (٦/ ٣٢٦).

ٱلْحِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاًلًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقد أصّل الإمام مالك كلّه هذه القاعدة، حين قال عندما سئل عن الاستواء: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة)(١)

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

(ولم يكن في سلف الأمة وأئمتها من يرد أدلة الكتاب ولاالسنة على شيء من مسائل الصفات ولا غيرها، بل ينكرون على أهل الكلام الذين يعدلون عما دل عليه الكتاب والسنة إلى ما يناقض ذلك)(٢)

# ----- • القاعدة الثالثة • -----

(مصدر تلقى العقيدة: هو الكتاب والسنة والإجماع تابع لهما).

قال الإمام ابن عبد البر كَلْله:

(ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله ﷺ، وأجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك يسلم له ولا يناظر فيه)(٣)

# ----- • القاعدة الرابعة •

(الإيمان بالنصوص على ظاهرها، ورد التأويل إلا إذا وجب التأويل).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (١٠٤)، و«اعتقاد أهل السنة» للالكائي (٦٦٤)، و«الأسماء والصفات» للبيهقي (٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) الصفدية (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٤٥).

# قال الإمام ابن الوزير كَالله:

(من النقص في الدين رد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت موجب للتأويل)(١)

# ----- • القاعدة الخامسة • -----

(لا تعارض أبدًا بين نصوص الوحيين الصحيحة وبين العقل).

إذا رأى أحد أن هناك تعارض بين النص والعقل، فذلك راجع إلى سوء الفهم أو قصوره.

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله:

(وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم -السلف- اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجُده؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم، وخبر ما بعدهم، وحُكْم ما بينهم، هو الفَصْل ليس بالهَزْل، من تركه من جبار قَصَمَهُ الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله)(٢)

# ---- • القاعدة السادسة •

(يجب فهم النصوص على فهم الصحابة).

ويكفي هنا الاستدلال بقول الله تعالى: ﴿وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ

<sup>(</sup>١) إيثار الحق (ص/١٢٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸/۱۳).

77

وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَ لَهُمُ جَنَّنتِ تَجَــرِي وَيَهَا أَبَدُأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

فعلينا اتباعهم علمًا وعملًا.

# قال الإمام أحمد كَلَله:

(أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة)(١)

# وقال الإمام ابن عبد الهادي كَثَلَتُهُ:

(ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا، وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر)(٢)

#### ----- • القاعدة السابعة • -----

(السكوت عما سكت عنه الله ورسوله، وعدم الخوض فيما أمسك السلف).

قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْثُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

### قال الإمام ابن أبى زيد القيرواني كلله:

(التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما

<sup>(</sup>١) أصول السنة (ص/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) الصارم المنكي (ص/٣١٨).

أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث)(١)

#### ----- • القاعدة الثامنة • ----

(عدم تقديم كلام أحد على كلام الله، وكلام رسوله ﷺ).

فأهل السنة والجماعة: لا يقدمون كلام أحد على كلام الله، وكلام رسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالنَّهُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

#### قال الإمام ابن عثيمين كَلْلله:

(ومن التقدم بين يدي الله ورسوله: البدع بجميع أنواعها، فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله، بل هي أشد التقدم، فإن حقيقة حال المبتدع: أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات، مما يدعي أنه شرع!! فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يبالوا بهذا النهي، حتى وإن حسن قصدهم، فإن فعلهم ضلالة، لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرعه: فإنه مبتدع ظالم، لا يقبل الله من تعبده، لما ثبت عن عائشة في أن رسول الله على قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٢)(٣)

الجامع في السنن والآداب (ص/١١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (٤٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة الحجرات (ص/٧-١١) بتصرف يسير.

#### ----- • القاعدة التاسعة • -----

(اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها).

إن الرسول على الله التوحيد تارة بأدلتها النقلية مباشرة، كأحوال البرزخ، ومسائل الآخرة، وتارة يجمع إلى الأدلة النقلية الأدلة العقلية ويرشد إليها، فإما أن تكون أدلة مسائل علم التوحيد أدلة نقلية، أو أدلة نقلية عقلية.

#### قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالله:

(ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم، ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية)(١)

#### ----- • القاعدة العاشرة • -----

(لا ينصب شخص غير النبي ﷺ كائنًا من كان يوالى ويعادى من أجله).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلَّهُ:

(وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي عليه النبي عليه ولا ينصب لهم كلامًا يوالي عليه ويعادي غير كلام الله تعالى ورسوله عليه، وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع، الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون)(٢)

مجموع الفتاوى (٥/٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٠/ ١٦٤).

## ----- • القاعدة الحادية عشرة •

(كل تنازع وخلاف فمرده إلى الكتاب والسنة).

قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

ومعنى الرد إلى الله ﷺ: الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله ﷺ: الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

قال الإمام ابن سعدى كَالله:

(أمر الله برد ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول.

أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما، أو عمومهما، أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالردّ إليهما شرطٌ في الإيمان، فلهذا قال: ﴿إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾، فدل ذلك على أن: من لم يردّ إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت)(۱) (۲)

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (ص/١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر لبعض هذه القواعد كتاب: «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» للدكتور عثمان على حسن.

# مظاهر وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة

والمراد من كون عقيدة أهل السنة وسطية:

- (١) أنها أعدل العقائد، فلا إفراط فيها ولا تفريط.
  - (٢) أنها أحكم العقائد وأضبطها.

وقد بدت وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة في الأمور التالية:

(١) في أسماء الله وصفاته.

فهم وسط بين أهل النفي والتعطيل، وأهل التشبيه والتمثيل.

فأهل التعطيل: الذين أنكروا ما يجب لله من الأسماء والصفات، أو أنكروا بعضه، فهم نوعان:

- (أ) أهل التعطيل الكلى: كالجهمية والمعتزلة.
- (ب) أهل التعطيل الجزئي: كالأشعرية والماتريدية.

وأهل التشبيه: الذين شبهوا الله بخلقه، وجعلوا صفاته من جنس صفات مخلوقاته؛ كما فعل الكرامية، والهشامية.

وأما أهل السنة والجماعة: فيؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، أو وصفه رسوله ﷺ، وبجميع أسمائه الحسنى، من غير تحريف لمعناها، ولا نفي لها أو تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، تصديقًا بما أخبر الله عن نفسه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ مَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

(٢) في باب القدر.

فهم وسط بين القدرية والجبرية.

فالقدرية: ويمثلهم المعتزلة، جفوا في إثبات القدر؛ فنفوا قدرة الله على وخلقه لأفعال عباده.

والجبرية: ومنهم الجهمية، غلوا في إثبات القدر، ونفوا مسئولية العبد عن أفعاله؛ فأنكروا فعل العبد لأفعاله، ونسبوا ذلك إلى الله.

وأما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا أن للعبد مسئولية عن أفعاله، وإرادة ترجع له الفعل، ومشيئة واختيارًا، وقدرة على الأفعال؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

#### (٣) في نصوص الوعد والوعيد.

فهم وسط بين المرجئة والوعيدية.

فالمرجئة: أخذوا بنصوص الوعد، وتركوا نصوص الوعيد، وقالوا: كل ذنب سوى الشرك فهو مغفور؛ فالإيمان لا تضر معه معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

وإنما ضلوا في هذا الباب بسبب عبادتهم الله بالرجاء وحده، وإهمال جانب الخوف.

والوعيدية من الخوارج والمعتزلة: أخذوا بنصوص الوعد والوعيد، وغلوا في نصوص الوعيد، وقالوا: لا بد أن ينجز الله وعده ووعيده، ولا يصح أن يخلف أيًّا منهما.

وسبب ضلالهم في هذا الباب: عبادتهم الله بالخوف وحده، وإهمال جانب الرجاء.

وأما أهل السنة والجماعة: فأخذوا بنصوص الوعد والوعيد؛ وجمعوا بين الخوف والرجاء، فلم يفرطوا في نصوص الوعد كالمرجئة، ولم يغلوا غلو الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد.

فأهل السنة: يقولون في الوعيد: (يجوز أن يعفو الله عن المذنب، وأن يخرج أهل الكبائر من النار، فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد)، ويقولون في الوعد: (إن الله لا يخلف وعده، فإذا وعد عباده بشيء، كان وقوعه واجبًا بحكم وعده؛ فإنه الصادق في خبره، الذي لا يخلف الميعاد).

# (٤) في باب الأسماء والأحكام.

فهم وسط بين الوعيدية والمرجئة.

والمراد بالأسماء: أسماء الدين، وهي تلك الألفاظ التي رتب الله على عليها وعدًا ووعيدًا؛ مثل: مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق.

والمراد بالأحكام: أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة.

والناس في أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم، قد انقسموا إلى طرفين: وعيدية، ومرجئة، ووسط: أهل السنة والجماعة.

# (١) انقسامهم في أسماء مرتكبي الكبائر.

فالوعيدية: سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا، وسموه: إما كافرًا كالخوارج، أو في منزلة بين الإيمان والكفر؛ فلا هو مؤمن ولا كافر، كالمعتزلة.

والمرجئة والجهمية: زعموا أن العاصي مؤمن كامل الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم مجرد ما في القلب، أو المعرفة القلبية، وهم الذين قالوا: (لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة).

أما أهل السنة والجماعة: فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم: (مؤمن عاص، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته)، فلا يزيلون عنه اسم الإيمان بالكلية بذهاب بعضه، ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق، والله على قد سمى المقتتلين مؤمنين؛ فقال: ﴿وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَالُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما ﴾ [الحجرات: ٩]، إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيَكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَمَلًا كُورًا بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَمَلًا كُمْ مُرَّدُنَ المحجرات: ١٠].

# (٢) انقسامهم في أحكام مرتكبي الكبائر في الآخرة.

فالوعيدية: حكموا بخلود أصحاب الكبائر في النار في الآخرة؛ فالخوارج قالوا: إن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النار، لا يخرجون منها أبدًا.

والمعتزلة: قالوا: يدخلون النار، ويخلدون فيها أبد الآبدين، ودهر الداهرين، ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة.

أما أهل السنة والجماعة: فقالوا: إن حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أنه يخاف عليه العقاب، ويرجى له الرحمة؛ فمن لقي الله مصرًا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله على؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له؛ فإن غفر له، وأدخله الجنة دون عذاب ولا عقاب، فبفضله، وإن أدخله النار وعذبه بقدر ذنوبه، فبعدله، ثم إنه لا يخلد في النار كالكفار، وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن

#### (٥) في أصحاب رسول الله ﷺ.

فهم وسط بين الغلاة والجفاة.

فالغلاة: الذين يقولون بألوهية أمير المؤمنين وأبي السبطين علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين.

والجفاة: الذين جفوا الصحابة حتى كفروهم، ولعنوهم، ورموهم بالعظائم؛ كفعل الخوارج في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه المؤمنين علي بن أبي طالب

وكفعل المعتزلة في تفسيقهم لطوائف من الصحابة، وردهم لشهادتهم؛ وكفعل الرافضة في سب وتكفير الصحابة، سيما الشيخين المنتجين المنتجية.

وأما أهل السنة والجماعة: فأحبوا الصحابة رضي وترضوا عنهم، واعتقدوا عدالتهم، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها وشي وأن الله قد حفظ بهم دينه، وأقام بهم عقيدة الإيمان صافية نقية (١)

# أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة

للانحراف عن العقيدة أسباب كثيرة، ومن أعظمها:

- (١) الجهل بالعقيدة الصحيحة؛ بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها، أو قلة الاهتمام والعناية بها؛ حتى ينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة، ولا يعرف ما يخالفها ويضادها؛ فيعتقد الحق باطلًا، والباطل حقًا.
- (٢) التعصب لما عليه الآباء والأجداد، والتمسك به وإن كان باطلًا، وترك ما خالفه وإن كان حقًا؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب وسطية أهل السنة (ص/ ٢٣٨، ٢٤٤، ٢٤٩) للدكتور محمد باكريم.

ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوك شَيْعًا وَلَا يَهْـتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠].

- (٣) التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها، ومعرفة مدى صحتها، كما هو الواقعُ من الفرقِ المخالفة من جهمية ومعتزلة، وأشاعرة وصوفية، وغيرهم، حيث قلدوا من قبلهم من أئمة الضلال؛ فضلوا وانحرفوا عن الاعتقاد الصحيح.
- - وكما هو الحاصلُ من عبَّاد القبور اليومَ في كثير من الأمصار.
- (٥) الابتداع في الدين، وإحداث ما لم يأذن به الله 雞، ولا رسوله ﷺ.
- (٦) تحكيم العقل وتقديمه على النصوص الشرعية، فكم من أحكام قد بدلت بزبالة بعض العقول البشرية القاصرة.
- (٧) انتشار دعاة الضلال، الذين لا هم لهم سوى بث الشبهات على أبناء المسلمين.
- (A) انتشار بعض من يتكلمون باسم العقيدة بجهل وهوس، كبعض الذين يتسمون بالمفكرين.

- (٩) اتباع الهوى، وميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات.
- (١٠) انقسام المسلمين إلى فرق وأحزاب محدثة متناحرة، وهذا من أهم الأسباب التي قضت على وحدة المسلمين، وهو من أعظم الأسباب المؤدية إلى الانحراف عن العقيدة الصحيحة، لأنها قائمة على الولاء والبراء الضيق، ولأنها تسير وتقاد من قبل رؤساء الأحزاب، لا من منبع الكتاب والسنة.
- (١١) دخول كثير من أصحاب الديانات الأخرى الضالة في الإسلام، مع عدم تخليصهم من اعتقاداتهم السابقة.
- (١٢) ترجمة كتب الفلسفة والمنطق، وتشجيع دراستها، والتعمق فيها، والاعتماد على كتب الثقافة والأدب المعتمدة على العقل والبعد عن الدليل الشرعي.
- (١٣) رفع منزلة بعض المتعالمين إلى رتبة العلماء، وتدريسهم لكتب العقيدة، مع التسليم لقبول آرائهم وأفكارهم الغير راسخة في العلم.
- (1٤) الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية، وآيات الله القرآنية، والانبهار بمعطيات الحضارة المادية؛ حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده؛ فصاروا يُعظِّمون البشر، ويضيفون هذه المعطيات إلى مجهوده واختراعه وحده، كما قال قارون من قبل: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٨].

ولم يتفكروا وينظروا في عظمة من أوجد هذه الكائنات، وأودعها هذه الخصائص الباهرة، وأوجد البشر وأعطاه المقدرة على استخراج هذه الخصائص، والانتفاع بها ﴿أُولَدَ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

(١٥) خلو البيت في الغالب من التوجيه السليم؛ والتربية الدينية الصحيحة

المنبثقة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فإن «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (١)

فالأبوان لهما دور كبير في تقويم اتجاه الطفل.

(١٦) إحجام وسائل التعليم والإعلام في غالب العالم الإسلامي عن أداء مهمتهما، فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تولي جانب الدين اهتمامًا كبيرًا، أو لا تهتم به أصلًا، وأصبحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الغالب أداة تدمير وانحراف، أو تعنى بأشياء مادية وترفيهية، ولا تهتم بما يُقَوِّمُ الأخلاق، ويزرع العقيدة الصحيحة، ويقاوم التيارات المنحرفة؛ حتى ينشأ جيل أعزل أمام جيوش الإلحاد لا يدان له بمقاومتها (٢)

# الأسباب الواقية من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، والمعينة على الثبات عليها

الأسباب الواقية من الانحراف عن العقيدة، والمعينة على الثبات عليها، تتلخص فيما يلي:

(۱) الرجوع إلى كتاب الله على، وإلى سنة رسوله على لتلقي الاعتقاد الصحيح منهما، والتمسك بهما ظاهرًا وباطنًا، فهما سبيل كل خير، وأمان من كل زيغ.

(٢) التمسك بمنهج السلف ظاهرًا وباطنًا، فمنهجهم أسلم وأعلم وأحكم،

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: عقيدة التوحيد (ص/١١-١٣) لشيخنا العلامة صالح الفوزان.

وتقديم فهمهم على كل فهم، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها.

- (٣) طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، والتفقه في دين الله على العلم الشرعي من أعظم الأسباب الواقية من الانحراف والزيغ والضلال.
- (٤) أخذ العقيدة عن العلماء الربانيين، الذين عرفوا بسلامة عقيدتهم ومنهجهم.
- (٥) العناية التامة بتدريس العقيدة الصحيحة الصافية النقية، على مستوى المدارس، والمعاهد، والمراكز العلمية، والدورات العلمية، والخطب، والمحاضرات، والدروس اليومية.
- (٦) اقتناء الكتب المفيدة النافعة، التي تبين وتجلي العقيدة الصحيحة بأدلتها الشرعية.
- (V) الابتعاد عن القراءة في كتب أهل البدع والزيغ، وكتب المفكرين والمثقفين، فإنها مليئة بالتضليل والشبهات والاضطرابات والانحرافات.
- (A) الابتعاد عن مجالسة أهل البدع بجميع أصنافهم وأشكالهم، وعدم مخالطتهم، أو خطبهم، أو محاضراتهم، أو خطبهم، أو اجتماعاتهم، فإنهم يلبسون الحق بالباطل.
- (٩) لزوم الصدق والإخلاص، والابتهال إلى الله تعالى بالدعاء، فإنه من أعظم أسباب الثبات على الحق.

# أهداف العقيدة الصحيحة

- (١) الامتثال لأمر الله ﷺ القائل: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].
- (٢) الاتباع لهدي النبي ﷺ، فقد كان النبي ﷺ حريصًا غاية الحرص على تعليم العقيدة الصحيحة ونشرها.
- (٣) إخلاص النية، والعبادة لله تعالى وحده؛ لأنه الخالق لا شريك له؛ فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده.
  - (٤) تحقيق عبادة الله ﷺ على بصيرة، وعلى نور وبرهان.
- (٥) تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي، الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة؛ لأن من خلا قلبه منها؛ فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة، وإما متخبط في ضلالات العقائد الفاسدة، والخرافات.
- (٦) سلامة الصدر من الشكوك والارتيابات والوساوس، وسلامة العقل من الأفكار الهدامة، وحصول الطمأنينة والراحة النفسية والفكرية والسكينة للقلب، فلا قلق في النفس، ولا اضطراب في الفكر؛ لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه؛ فيرضى به ربًا مدبرًا، وحاكمًا مشرعًا؛ فيطمئن قلبه بقدره، وينشرح صدره للإسلام؛ فلا يبغى عنه بديلًا.
- (٧) سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى، أو معاملة المخلوقين؛ لأن من أسسها الإيمان بالرسل، المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل.

- (٨) الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوِّت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه؛ رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه؛ خوفًا من العقاب؛ لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال.
- (٩) تكوين أمة قوية تبذل كل غالٍ ورخيص في تثبيت دينها، وتوطيد دعائمه، غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمّ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَكِيلِ اللَّهِ أَوْلَكِهِكُمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَكِيلِ اللَّهِ أَوْلَكَهِكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].
- (١٠) تحقيق حفظ الدين وحراسته من أهل الضلال والزيغ والانحراف، فما أكثر ما يحاك للإسلام من المؤامرات، سواء من الداخل أو الخارج.
- (١١) تحقيق معرفة خطط أعداء الإسلام، وفضح مخططاتهم بعلم وبرهان، وأما الاقتصار على المجلات والجرائد والإذاعات والقنوات الفضائية، وصرف الشباب عن تعليم العقيدة بحجة معرفة فقه الواقع، فهذا سفه وضياع للأوقات فيما لا فائدة فيه، ولا يعود بالنفع للفرد ولا للمجتمع.
- (١٢) تحقيق رضا الله ﷺ، والفوز بثوابه، والوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة، ونيل الثواب والمكرمات، والبعد عن كل ما يبغضه ويسخطه، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَّةُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [النحل: ٩٧].

# خصائص عقيدة أهل السنة

(۱) سلامة مصدر التلقي، وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة، وإجماع السلف الصالح، فهي مستقاة من ذلك النبع الصافي، بعيدًا عن كدر الأهواء والشبهات.

وهذه الخصيصة لا توجد في شتى المذاهب والملل والنحل غير العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة.

(٢) أنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله ﷺ، وذلك لأنها من الأمور الغيبية، وأمور الغيب تقوم على التسليم والقبول.

فالتسليم بالغيب من أعظم صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها، كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيَّبِ﴾ [البقرة: ٢، ٣].

- (٣) موافقتها للفِطرة القويمة، والعقل السليم، فعقيدة أهل السنة والجماعة ملائمة للفطرة السليمة، موافقة للعقل الصريح، الخالي من الشهوات والشبهات.
- (٤) اتصال سندها بالرسول على والتابعين وأئمة الدين قولًا، وعملًا، واعتقادًا، وهذه الخصيصة قد اعترف بها كثير من خصومها؛ فلا يوجد بحمد الله أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسنة، أو عن السلف الصالح، بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة.
- (٥) الوضوح والسهولة والبيان، فهي عقيدة سهلة واضحة وضوح الشمس

في رابعة النهار، فلا لبس فيها، ولا غموض، ولا تعقيد؛ فألفاظها واضحة، ومعانيها بينة، يفهمها العالم والعامي، والصغير والكبير، فهي تستمد من الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة كالغذاء ينتفع به كل إنسان، بل كالماء الذي ينتفع به الرضيع، والصبي، والقوي، والضعيف.

(٦) السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس، فلا مكان فيها لشيء من ذلك مطلقًا، كيف لا وهي وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟. فالحق لا يضطرب، ولا يتناقض، ولا يلتبس.

بل يشبه بعضه بعضًا، ويصدق بعضه بعضًا ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

(٧) العموم والشمول والصلاح، فهي عامة، شاملة، صالحة لكل زمان ومكان، وحال، وأمة.

بل إن الحياة لا تستقيم إلا بها.

(A) الثبات والاستقرار والخلود، فهي عقيدة ثابتة، مستقرة خالدة، فلقد ثبتت أمام الضربات المتوالية التي يقوم بها أعداء الإسلام؛ من اليهود، والنصارى، والمجوس، وغيرهم.

فما إن يعتقد هؤلاء أن عظمها قَدْ وَهَن، وأن جذوتها قد خبت، ونارها قد انطفأت حتى تعود جذعة ناصعة نقية؛ فهي ثابتة إلى قيام الساعة، محفوظة بحفظ الله تعالى تتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل؛ ورعيلًا بعد رعيل، لم يتطرق إليها التحريف، أو الزيادة، أو النقصان، أو التبديل، كيف لا والله على هو الذي تكفل بحفظها وبقائها، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ

نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ [النساء: ٨٢].

(٩) أنها سبب للنصر والظهور والتمكين، وذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة الصحيحة، فهم الظاهرون، وهم الناجون، وهم المنصورون، كما قال رسول الله على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»(١).

فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه الله، ومن حاد عنها خذله الله.

وقد عَلِم ذلك كلُّ من قرأ التاريخ، فمتى حاد المسلمون عن دينهم حاق بهم ما حاق، كما حدث لهم في الأندلس وغيرها.

(١٠) أنها ترفع قدر أهلها، فمن اعتقدها، وزاد علمًا بها، وعملًا بمقتضاها، ودعوة للناس إليها أعلا الله قدره، ورفع له ذكره، ونشر بين الناس فضله، فردًا كان أو جماعة؛ ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ما اكتسبته القلوب، وخير ما أدركته العقول؛ فهي تثمر المعارف النافعة، والأخلاق العالية، والبركات المتنوعة.

(۱۱) السلامة والنجاة، فالسنة سفينة النجاة، فمن تمسك بها سلم ونجا، ومن تركها غرق وهلك، وكان السلف يسمون السنة: سفينة نوح عليها.

(١٢) أنها عقيدة الألفة والاجتماع، فما اتحد المسلمون، وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار إلا بتمسكهم بعقيدتهم، وأخذهم بها، وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٩٢٠).

(١٣) التميز، فهي عقيدة متميزة لا تشتبه بها العقائد الأخرى، ولا الأهواء المتفرقة.

(١٤) أنها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع، فالمنهج واحد، والمبدأ واضح ثابت لا يتغير، فيسلم معتنقها من اتباع الهوى، ويسلم من التخبط في توزيع الولاء والبراء، والمحبة والبغضاء، بل تعطيه معيارًا دقيقًا لا يخطئ أبدًا، فيسلم من التشتت والتشرد والضياع، فيعرف من يوالي، ويعرف من يعادي، ويعرف ما له وما عليه.

(١٥) سلامة القصد والعمل، بحيث يَسْلَمُ معتنقها من الانحراف في عبادة الله على، فلا يعبد غير الله تعالى، ولا يتعلق بغيره.

(١٦) تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة، فهي تأمر أهلها بكل خير، وتنهاهم عن الظلم وتنهاهم عن الظلم والانحراف.

(۱۷) تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن الكتاب والسنة حق وصواب، وهدى ورحمة؛ فينبعث بذلك إلى تعظيمهما، والأخذ بهما.

(١٨) تكفل لمعتنقيها الحياة الكريمة، ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة؛ ذلك أنها تقوم على الإيمان بالله على، ووجوب إفراده بالعبادة دون من سواه، وذلك بلا شك سبب الأمن والخير والسعادة في الدارين؛ فالأمن قرين الإيمان، وإذا فقد الإيمان فقد الأمن، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ المَانُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهمَدُونَ [الأنعام: ١٨].

فأهل التقوى والإيمان لهم الأمن التام، والاهتداء التام في العاجل

والآجل، وأهل الشرك والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس به، فهم مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر الأوقات.

(19) تعترف بالعقل وتحدد مجاله، فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل السوي، وترفع من شأنه، ولا تحجر عليه، ولا تنكر نشاطه، والإسلام لا يرضى من المسلم أن يطفئ نور عقله، ويركن إلى التقليد الأعمى في مسائل الاعتقاد وغيرها.

# مدخل مفيد

#### التعارض بين الأدلة.

قال الإمام ابن عثيمين كَلْله:

(التعارض لغة: التقابل والتمانع.

واصطلاحًا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.

وأقسام التعارض أربعة:

القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين، وله أربع حالات:

١- أن يمكن الجمع بينهما، بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض
 الآخر فيها، فيجب الجمع.

مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ۚ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ ﴾ [القصص: ٥٦]، والجمع بينهما: أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول ﷺ.

والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول على ولا غيره.

٣ - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.

مثال ذلك: قوله ﷺ: «من مس ذكره فليتوضأ» (٢)، وسئل ﷺ عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: «لا، إنما هو بضعة منك» (٣)، فيرجح الأول؛

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤٥٠٧)، ومسلم (١١٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۱۸۱)، والترمذي (۸۲)، وابن ماجه (٤٧٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٥٩)، وفي «السنن الصغرى» (٤٤٧)، وأحمد (٢٧٢٩٣)، وابن أبي شيبة (١٧٣٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢٢٨) وابن حبان (٢١٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩٧/٧٤) رقم (٥٠٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٢٩)، وصححه الألباني في «صحيح السنن» عن بسرة بنت صفوان المنهاي المنهاي

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٦٠)، وفي «السنن الصغرى» (١٦٥)، وأحمد (١٦٢٨٦)، وابن أبي شيبة (١٧٥٦)، وابن حبان (١١٢٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣٠) رقم (٨٢٨٤)، وصححه الألباني في «صحيح السنن» عن طلق بن علي ﷺ.

لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقًا، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم.

٤- فإن لم يوجد مرجح: وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
 القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضًا.
 ١- أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع.

٢- فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَطْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ كَ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنِكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]،
وقوله: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك
حُسْنُهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.

٣- فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.

مثاله: حديث ميمونة رضي أن النبي على «تزوجها وهو حلال» (٣)، وحديث ابن عباس رضي أن النبي على «تزوجها وهو محرم» (٤)، فالراجح الأول، لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخارى (١٦٥٣)، ومسلم (١٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (١٤١١) عن أبي ذر رضي الله الم

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٥١١٤).

٤- فإن لم يوجد مرجح: وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.

القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص.

مثاله: قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر» (٢) ، وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٣) ، فيخصص الأول بالثاني ، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.

القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين: أحدهما أعم من الآخر من وجه، فله ثلاث حالات:

١- أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، فيخصص به.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقوله: ﴿وَأُولَاتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] فالأولى: خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۸٤١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، وأحمد (٢٧١٩٧)، والدارمي (١٨٢٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٨٠٠)، والله وابن حبان (٤١٣٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣١٠) رقم (٩١٥)، والدار قطني (٦٧) قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة، وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١٤٨٣) عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّاللِّ الللَّالِي الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والثانية: خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال؛ «فأذن لها النبي عليه أن تتزوج» (١)، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.

٢- وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر: عمل بالراجح.
 مثال ذلك: قوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى

ركعتين (۲)، وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (۳)

فالأول: خاص في تحية المسجد؛ عام في الوقت، والثاني: خاص في الوقت؛ عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك: لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف عمومه.

٣- وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب
 العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان
 فيها.

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض، والرسول على قد

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٥٣١٨) عن أم سلمة علىاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة ﴿ اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري ﷺ.

بيّن وبلّغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم (١)

ليس بين القرآن والسنة تعارض.

قال الإمام ابن عثيمين كَثَلَثه:

(إن الكتاب والسنة ليس بينهما تعارض أبدًا، فليس في القرآن ما يناقض بعضه بعضه، وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله على ما يناقض بعضه بعضًا، وليس في القرآن ولا في السنة ما يناقض الواقع أبدًا؛ لأن الواقع واقع حق، والكتاب والسنة حق، ولا يمكن التناقض في الحق، وإذا فهمت هذه القاعدة انحلت عنك إشكالات كثيرة، قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ [النساء: ٨] فإذا كان الأمر كذلك فأحاديث النبي على لا يمكن أن تتناقض) (٢)

0 موهم التعارض في القرآن.

قال الإمام ابن عثيمين كَالله:

(التعارض في القرآن: أن تتقابل آيتان، بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء، والأخرى نافية فيه.

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبًا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٧]، ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٧]، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى، قال الله تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ عِنَيْرٍ مِنْهَا أَوْ

<sup>(</sup>١) الأصول من علم الأصول (ص/ ٧٥-٨١)، ومجموع الفتاوى (١١/ ٣٩-٤٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱/ ٥٣).

مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة.

وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك، فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك: وجب عليك التوقف، وتكل الأمر إلى عالمه.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بينوا الجمع في ذلك.

فمن أمثلة ذلك: قوله تعالى في القرآن: ﴿هُدَى لِلْمُنَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، وقوله فيه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى آُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥] فجعل هداية القرآن في الآية الأولى: خاصة بالمتقين، وفي الثانية: عامة للناس، والجمع بينهما: أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية: هداية التبيان والإرشاد.

ونظير هاتين الآيتين: قوله تعالى في الرسول ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ الْحَبَّبْتَ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦]، وقوله فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦] فالأولى: هداية التوفيق، والثانية: هداية التبيين.

والجمع بين ذلك: أن الألوهية الخاصة بالله ﷺ هي الألوهية الحق، وأن

المثبتة لغيره: هي الألوهية الباطلة؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَالْحَقَّ الْحَقَّ وَأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَلِيلُ وَأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيلُ الْحَجِ: ٦٢].

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ اللّهَ لَا يَأْمُرُ إِلْفَحْشَآءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُبْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفّها فَفَسَقُوا فِنها فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمّرْنَها وقوله: ﴿ وَإِذَا الرّسراء: ١٦] ففي الآية الأولى: نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية: أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما: أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعًا بالفحشاء، لقوله تعالى: ﴿ فَي اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمَر في الآية وَالْمَر في الآية وَالْمَر في الآية وَالْمَر في اللّه تعالى يأمر كونًا بما شاء حسب ما تقتضيه الثانية: هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونًا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: ﴿ إِنْهَا أَمْرُهُ وَإِنّهَا أَنْ يَقُولُ لَلَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

أنواع التشابه في القرآن.

التشابه الواقع في القرآن نوعان:

أحدهما: حقيقي.

وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، كحقائق صفات الله على، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات، لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُو اللَّاعِيْمُ الْفَاعِيْمُ [الأنعام: ١٠٣] ولهذا لما سئل الإمام مالك كَلَلهُ عن قوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْفَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟

قال: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب،

والسؤال عنه بدعة)(١)، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني: نسبي.

وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلومًا للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه؛ لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، قال تعالى: ﴿هَلْذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، وقال: ﴿وَلَا يَكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ١٨]، وقال: ﴿وَإِذَا قَرَأَنَهُ وَقَال: ﴿وَيَأَيُّا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [القيامة: ١٩]، وقال: ﴿يَتَأَيُّا لِلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرُهَانُ مِن رَبِّكُم وَأَزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا تُمِينَا﴾ [النساء: ١٧٤].

وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ مُّ ﴾ [الشورى: ١١]، حيث اشتبه على أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.

ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَدِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] حيث اشبته على الوعيدية، ففهموا منه: أن قاتل المؤمن عمدًا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، واعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.

ومنها قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱللَّتَكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠] حيث اشتبه على الجبرية، ففهموا منه:

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الجهمية (ص/٦٦) للدارمي، واعتقاد أهل السنة (٣/ ٣٩٨) للالكائي.

أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري، وغير اختياري.

والراسخون في العلم أصحاب العقول: يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكمًا لا اشتباه فيه.

#### ○ الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه.

وأما من في قلبه زيغ: فيتخذ من المتشابه سبيلًا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار، والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرًا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة)(١)

<sup>(</sup>١) تفسير الفاتحة والبقرة (المقدمة: ص/٤٩-٥١).

# الإجابات العلمية

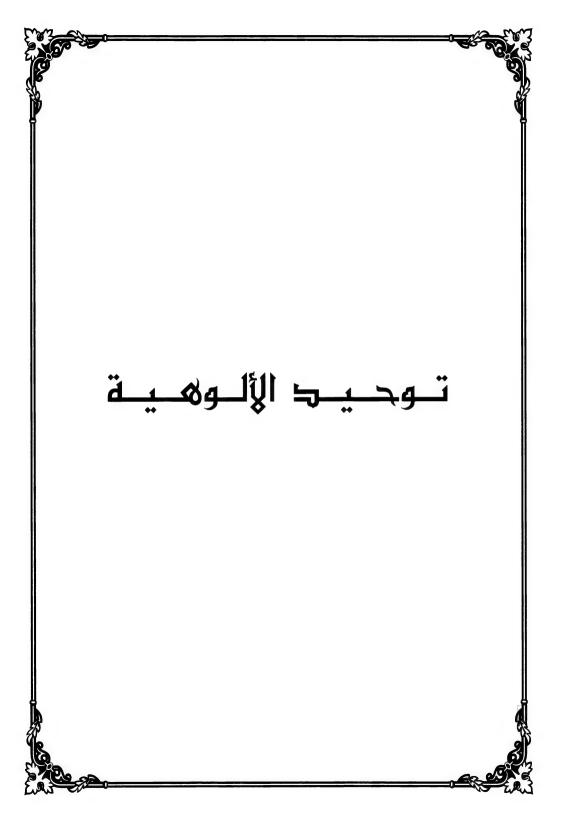



إن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟

فالجواب: هناك أدلة كثيرة، منها:

قوله تعالى: ﴿وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ﴾ [الانبياء: ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِهِ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاَجْتَـنِبُواْ اَلطَّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران: ١٨].

فإذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت ألوهية غيره، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ ﴾ [القصص: ٨٨]، ومثل قوله: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىهًا ءَاخَرُ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، ومثل قوله: ﴿ وَمَنَ أَغَنَتُ عَنْهُمْ اللّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ لَا بُرُهَنَ لَهُ بِهِ عَهُ [المؤمنون: ١١٧]، ومثل قوله: ﴿ وَمَنْ عَنْهُمْ اللّهِ عَنْهُمُ اللّهِ مِن ثَيْءٍ ﴾ [هود: ١٠١]، ومثل قول إبراهيم: ﴿ إَيفَكًا

ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ [الصافات: ٨٦]، إلى غير ذلك من الآيات، كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟.

فالجواب: أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة، مجرد تسمية، ﴿إِنْ هِىَ إِلاَّ أَشَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ الله بَهَا مِن سُلُطَنَ الله النجم: ٣٣]، فألوهيتها باطلة، وهي وإن عبدت وتألّه إليها من ضل، فإنها ليست أهلًا لأن تعبد، فهي الله معبودة، لكنها آلهة باطلة ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠]



لو أورد علينا مورد: بأن هناك آلهة دون الله تعالى؟!

فالجواب: أن ألوهيتهم ليست حقًا، والدليل قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ٢٢].

وقد فسر عامة المتكلمين (لا إله إلا الله) بقولهم: لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا تفسيرهم لها، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلهُ في التدمرية (٢)

يقولون: (لا إله إلا الله) أي: لا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروها بما يقتضي توحيد الربوبية، وهذا التفسير غير حق، فإذا فسرنا معنى (لا إله إلا الله)

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۱۷۰)، ومجموع الفتاوى (۸/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: التدمرية (ص/ ۱۸۵).

أي: لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني: لا قادر على الخلق إلا الله، وهذا التفسير غير صحيح وباطل من أصله.

والدليل: أن المشركين لا يستكبرون عن أن يقولوا: إنه لا خالق إلا الله، بل يقرون بذلك، إذًا من فسرها بهذا التفسير فقد أخطأ، والمشركون الذين قاتلهم الرسول على ما فسروها بهذا؛ لأنه لو فسروها بهذا ما استكبروا عنها.

إذًا فهذا التفسير يعتبر تفسيرًا باطلًا ليس فيه قصور ولا نقص، بل فيه البطلان من الأصل.

فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا الله، والمشركون يعبدون أصنامهم؟!

أجيب: بأنهم يعبدونها بغير حق؛ فهم وإن سموها آلهة؛ فألوهيتها باطلة، وليست معبودات بحق، ولذلك إذا مسهم الضر؛ لجئوا إلى الله تعالى، وأخلصوا له الدين، وعلى هذا لا تستحق أن تسمى آلهة.

فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله فقط؛ فجعلوها وسيلة وذريعة، وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم: ﴿ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِن إلَامٍ غَيرُهُ ۚ [الأعراف: ٥٩]؛ لأن هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد، بل الإله المعبود حقًا: هو الله ﷺ (١)

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة الصافات (ص/٧٦، ٧٧)، والقول المفيد (١٣٣، ١٣٤)، ومجموع الفتاوي (٩/١٢٣).

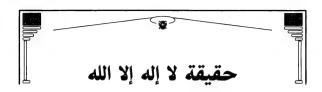

سئل فضيلة الشيخ ﷺ: يوجد بعض الرجال يقولون لنا: قولوا: لا إله إلا الله؛ تدخلوا الجنة، فإن رسول الله ﷺ يقول: «من قال: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»(١)، قولًا بلا عمل فقط، فهل هم على صواب؟ أفيدونا وانصحونا بهذا مأجورين؟

فأجاب كلله: ليسوا على صواب، فإن المراد بقول: لا إله إلا الله، أن يقولها الإنسان بلسانه، معتقدًا مدلولها بقلبه، عاملًا بمقتضاها، ولهذا لو قال الإنسان: لا إله إلا الله، وجحد ولو حرفًا واحدًا من القرآن كان كافرًا، ولم تنفعه لا إله إلا الله، ومن قال: لا إله إلا الله، وترك الصلاة مثلًا كان كافرًا، ولم تنفعه لا إله إلا الله، لكن من قال: لا إله إلا الله، وكانت آخر كلامه، فإنه سيقولها مخلصًا لله بها، وهو في هذه الحال لا يستطيع أن يعمل أكثر من ذلك، فتكون مدخلة له الجنة (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٥٨٢٧)، ومسلم (٩٤) عن أبي ذر ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۲) فتاوی نور علی الدرب (۱/ ۷۸).

## من قال: لا إله إلا الله دون إخلاص فإنها لا تنفعه

سئل فضيلة الشيخ كله: هل من قال: لا إله إلا الله، بدون أن يعمل أي عمل يدخل الجنة؟ أي: قالها بلسانه؛ لأنه يوجد حديث فيما معناه، يقول: «وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله»؟(١).

فأجاب كَلَّهُ: كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، ومعناها: لا معبود حق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل؛ لقول الله تعالى: ﴿ نَالِكَ بِأَبُ اللّهَ هُو اَلْحَقُ وَأَبَ مَا يَدْعُوك الله فهو باطل؛ لقول الله تعالى: ﴿ نَالِكَ بِأَبُ اللّهَ هُو اَلْحَقُ وَأَبَ مَا يَدْعُوك مِن دُونِهِ هُو اَلْبَطِلُ وَأَبَ اللّهَ هُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ٢٦]، والعبادة لا تختص بالركوع أو السجود، يعني: أن الإنسان قد يعبد غير الله دون أن يركع له ويسجد، ولكن يقدم محبته على محبة الله، وتعظيمه على تعظيم الله، ويكون قوله أعظم في قلبه من قول الله، ولهذا قال النبي على العنار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعظ سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش (٢٠) فجعل للدينار عبدًا، وللدرهم عبدًا، الخميلة عبدًا، وللخميصة عبدًا، الخميلة: الفراش،

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٣) عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢٨٨٦، ٢٨٨٧) عن أبي هريرة رهجة.

والخميصة: الكساء، مع أن هؤلاء لا يعبدون الدرهم والدينار، لا يركعون له ولا يسجدون له، لكنهم يعظمونه أكثر من تعظيم الله ﷺ، وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿ وَمِرَ ۖ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً أَشَدُّ حُبًّا يِلَّةً ﴾ [البقرة: ١٦٥]، فهذه الكلمة كلمة عظيمة، فيها البراءة من كل شرك، وإخلاص الألوهية والعبادة لله على، فلو قالها بلسانه وقلبه فهو الذي قالها حقًا، ولهذا قال أبو هريرة ﴿ الله عن أسلام الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله؛ خالصًا من قلبه»(١)، وقال في حديث عتبان بن مالك عظيه، أنّ النبي على قال: «إن الله حرم على النار؛ من قال: لا إله إلا الله، يبتغى بذلك وجه الله»(٢)، فلا بد من الإخلاص. وأمَّا مَنْ قالها بلسانه دون أن يوقن بها قلبه فإنها لا تنفعه؛ لأن المنافقين يذكرون الله ويقولون: لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]، ويشهدون للنبي ﷺ بالرسالة، كما قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، فلن تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله، ولا شهادة أن محمدًا رسول الله؛ لأنهم لم يقولوا ذلك عن قلب وإخلاص.

فمن قال هذه الكلمة دون إخلاص فإنها لا تنفعه، ولا تزيده من الله تعالى إلا بعدًا، فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الإيقان بها، والعمل بمقتضاها، إنه على كل شيء قدير (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٩٩، ٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٣) فتاوى نور على الدرب (١/ ٧٦-٧٨).



سئل فضيلة الشيخ كَلَّة: كثير من الناس لا يؤدون شرائع الإسلام، وإذا طُلب من أحدهم تأديتها ؛ قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وهذا ما طُلب من الرسول تحصيله بالقتال، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منه دماءهم وأموالهم، ولذا يرددون: الإسلام مجرد النطق بكلمة التوحيد؟

فأجاب كلله: نقول: هذا الفهم الذي فهمه هذا السائل وغيره خطأ عظيم فادح، حيث يظنون أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله!، وإنما هذا مفتاح الإسلام للدخول فيه، وأما الإسلام: فإنه هذا مع الشرائع الأخرى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا فعلوا ذلك: عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها»(۱)، وقاتلهم أبو بكر رفيه، قاتل من منع الزكاة، ولما راجعه عمر في ذلك؛ قال: الزكاة حق المال، والزكاة من حقوق الإسلام التي لا بد منها، وكذلك الصلاة والحج والصيام، لكن من هذه الحقوق: ما يكون تركه كفرًا، كما في الصلاة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي التي بين الرجل وبين الكفر والشرك(۲)، وأنها هي: العهد الذي بيننا وبين الكفار "بيننا وبين الكفار"؛ ومن حقوق الإسلام ما لا يكون تركه كفرًا بحسب ما

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٥)، ومسلم (١٢٨) عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضي الشرك والكفر: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة» أخرجه: مسلم (٨٢).

تقتضيه النصوص الشرعية، والمهم أن الإسلام ليس مجرد النطق بالشهادتين، وكيف يكون مسلمًا من يقول: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وهو لا يقوم لله ولا لرسوله على بالحق الواجب لهما؟ إذا كان يشهد ألا إله إلا الله فلماذا لا يقوم بحقه؟ لماذا لا يعبده؟ إذا كان يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله لماذا لا يقوم بحقه؟ لماذا لا يتبعه؟ فلا بد من عبادة الله، ومن اتباع رسول الله على وإلا مجرد النطق بالشهادتين لا يكفي، المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ولكنهم لا يأتون بأركان الإسلام، فلذلك لم يكونوا مؤمنين (۱).

فمن تركها فقد كفر» أخرجه: الترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٠٩٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٣٢٩)، وفي «السنن الصغرى» (٤٦٣)، وأحمد (٢٢٩٣٧)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥)، والبزار (٤٤١٩)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٩٥، ٨٩٥) وابن حبان (١٤٥٤)، والدارقطني (٢)، والحاكم (٢/٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٦٦/٣) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح فريب، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجا جميعًا بعبد الله بن بريدة عن أبيه، و احتج مسلم بالحسين بن واقد، و لم يخرجاه بهذا اللفظ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعًا، وقال الذهبي: صحيح ولا تعرف له علة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤١٤٣).
 (١) فتاوى نور على الدرب (٢/١٥، ٥٣).

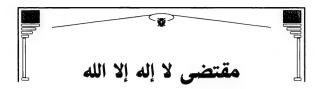

سئل فضيلة الشيخ ﷺ: في كلمة الإخلاص شروط وأركان، فإذا لم يأت بها المسلم كاملًا؛ فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ أرجو الإفادة؟

فأجاب كَتَلَتُهُ: كلمة الإخلاص هي قول لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه؛ لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]، ولكن لا بد من أن يكون الإنسان معتقدًا لمعناها في قلبه، مؤمنًا بها، قائمًا بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، وهو: التعبد لله وحده لا شريك له، بحيث لا يشرك معه في عبادته ملكًا مقربًا، ولا نبيًا مرسلًا، ولا سلطانًا حاكمًا، ولا غير ذلك من مخلوقات الله ﷺ، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ أللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيَّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]، ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتكفير في أمور تقع ممن قال: لا إله إلا الله، مثل كفر تارك الصلاة، فإن من ترك الصلاة كسلًا وتهاونًا يكفر، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وكلام الصحابة رأي، والمعنى الصحيح، بل والنظر الصحيح، حيث بيّنا فيما سبق: أن كفر تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، وأن ما خالف ذلك لا يخلو من واحد من أمور خمسة: إما ألا يكون فيه دلالة أصلًا، وإما أن يكون وقع من قوم معذورين بجهلهم، وإما أن يكون مقيدًا بقيد يمتنع معه أن يترك الصلاة، وإما أن يكون ضعيفًا، وإما أن يكون عامًا لكنه مخصوص بأدلة تكفير

تارك الصلاة، والمراد بترك الصلاة: تركها بالكلية، وأما من كان يصلى ويخلى، أي: إنه يصلى أحيانًا ويدع أحيانًا: فإنه لا يكفر، نحن الآن نسوق ما تيسر لنا من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة: فمن ذلك قوله تبارك وتعالى عن المشركين: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِّ ﴾ [التوبة: ١١]، فإن هذه الآية الكريمة شرطت لثبوت الأخوة في الدين من المشركين ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يتوبوا من الشرك، والشرط الثاني: أن يقيموا الصلاة، والشرط الثالث: أن يؤتوا الزكاة، ومن المعلوم أن ما رُتب على شرط: فإنه يتخلف بتخلف هذا الشرط، فإذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة: فليسوا إخوانًا لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة الدينية إلا بكفر مخرج عن الإيمان، أما مجرد المعاصى، وإن عظمت، إذا لم تصل إلى حد الكفر: فإنها لا تخرج الإنسان من الإيمان، ودليل ذلك- أي: دليل أن المعاصي لا تخرج من الإيمان وإن عظمت- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَالَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ ۗ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَدَاَّةُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فجعل الله القاتل والمقتول أخوين، مع أن القاتل أتى ذنبًا عظيمًا، توعد الله عليه بوعيد شديد في قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]، وقال الله ﷺ: ﴿وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفۡنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيۡنَهُمَأَ فَإِنَ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِنَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتُ فَأَصِّلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴿ [الحجرات: ١٠]، فأثبت الله الأخوة بين الطائفتين المقتتلتين وبين الطائفة المصلحة بينهما، مع أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب، فإذا تبين أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بكبائر الذنوب التي دون الكفر،

فإن انتفاءها يدل على أن من حصل منه ما يوجب هذا الانتفاء، دليل على أنه كافر.

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن تاب من الشرك وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة؟ أتكفرونه كما تقتضيه الآية أم لا تكفرونه؟

قلنا: لا نكفره؛ لأن لدينا منطوقًا يدل على أنه ليس بكافر، والمنطوق عند العلماء مقدم على المفهوم، هذا المنطوق ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وظلم أن النبي عَلَيْ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم، فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره، کلما بردت أعیدت، فی یوم کان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار»(١)، فإن هذا الحديث يدل على أن من لم يؤد الزكاة لا يكفر؛ لأن قوله: «ثم يرى سبيله: إما إلى النار أو الجنة»دليل على أنه قد يدخل الجنة، ولا يمكن أن يدخل الجنة مع كفره، وعلى هذا فيبقى القيد في التوبة من الشرك وإقام الصلاة قيدًا معتبرًا لا معارض له، بخلاف قوله: ﴿وَءَاثُوا ٱلزَّكُونَ ﴾ فإن مفهومه عورض بمنطوق الحديث الذي ذكرت، فحينئذ لا يكون ترك الزكاة والبخل بها مكفرًا مخرجًا عن الإسلام، على أن من العلماء من قال: إن تارك الزكاة الذي لا يؤديها كافر، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ولكن الذي تقتضيه الأدلة أنه لا يكفر، ونحن بحول الله لا نعدو ما دلت الأدلة عليه سلبًا ولا إيجابًا.

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة: ففيما رواه مسلم عن جابر رضي الله النبي على قال: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(٢)، فجعل

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

ترك الصلاة هو الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان، أو بين الشرك وبين الإيمان، ومن المعلوم: أن الحد الفاصل بين محدودين لا يدخل أحدهما في الآخر، ويدل لهذا أن لفظ الحديث: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» فقال: (والكفر)، ولم يقل على الصلاة كفر، حتى يمكن أن يحمل على كفر دون كفر، ولكنه عرفه بأل، الدالة على حقيقة الكفر، وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية كله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم.

أما الحديث الثاني فهو ما رواه أهل السنن عن بريدة بن الحصيب وللله أن النبي على قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(١)، فجعل النبي على الحد الفاصل بين المسلمين والكفار هو: الصلاة، ومن المعلوم أن الحد يخرج كل محدود عن دخوله في الآخر.

أما كلام الصحابة على: فقد حكى إجماعهم على كفر تارك الصلاة: عبد الله بن شقيق على، وهو تابعي مشهور قال: (كان أصحاب رسول الله على لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) (٢)، وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة: إسحاق بن راهويه الإمام المشهور (٣)، وحكاه غيره أيضًا.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (٢٦٢٢)، والخلال في «السنة» رقم (١٣٧٨)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (٩٤٨)، عن عبد الله بن شقيق، والحاكم (٧/١) عن أبي هريرة ﷺ. وهو صحيح الإسناد؛ صححه الحاكم والنووي والألباني -رحمهم الله.

قال الإمام الشوكاني كلله: الظاهر من الصيغة: أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لأن قوله: «كان أصحاب رسول الله عليها جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك. «نيل الأوطار» (1/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تعظيم قدر الصلاة رقم (٩٩٠) للمروزي، والمحلّى (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣) لابن حزم.

وأما النظر الصحيح الذي يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة: فإنه لا يمكن لمؤمن -بل لا يمكن لمن في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان- أن يعلم شأن الصلاة وعظمها ومنزلتها عند الله عن ثم يحافظ على تركها، هذا من المحال أن يكون في قلبه شيء من الإيمان، وعلى هذا نقول: إن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل إيمان لا يمكن أن يترك الصلاة تركًا مطلقًا؛ وهو يعلم ما لها من المنزلة العظيمة في دين الإسلام.

فإن قال قائل: إذا قلت بتكفير تارك الصلاة حصل في ذلك ارتباك وتشويش وتكفير لكثير من الناس؟

فالجواب عن ذلك أن نقول: إننا إذا قلنا بمقتضى الأدلة الشرعية: فإنه لن يكون من جراء ذلك إلا ما فيه الخير والصلاح؛ لأن الناس إذا علموا أن ترك

الصلاة كفر مخرج عن الملة وردَّة كبرى، فإنهم لن يتجرؤوا على ترك الصلاة، بل سيكون ذلك حافزًا لهم على القيام بها على الوجه المطلوب منهم، ولكننا إذا قلنا: إنه ليس بكفر وإنما هو فسق، فإنهم يتهاونون بها أكثر مما قلنا لهم ذلك: إنه كفر، ونحن لا نقول: إنه كفر، من أجل أن نحث الناس على فعل الصلاة، ولكننا نقول: إنه كفر، من أجل دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك. وأما قول هذا القائل الذي يقول: إنك إذا حكمت بكفر تارك الصلاة فإنك بهذا توقع الإرباك والتذبذب، وتخرج كثيرًا من الناس عن الملة الإسلامية، أقول: ما قول هذا القائل إلا كقول من قال: إنك إذا قطعت يد السارق أصبح نصف الشعب مقطوعًا؛ لأننا نقول لهذا: إنك إذا قطعت يد السارق فسيقل السراق قلة كبيرة؛ لأن السارق إذا علم أن يده ستقطع فإنه لن يقدم على السرقة، وما مثل هذا وهذا إلا كمثل من يقول: إنك إذا قتلت القاتل المستحق للقتل قصاصًا: فإنك تضيف إلى قتل الأول قتل رجل آخر، وهذا يضاعف عدد المقتولين، فإننا نقول: إن هذه القولة قولة باطلة، أبطلها الله في قوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، فإن القاتل إذا علم أنه إذا قتل عمدًا سيقتل لن يقدم على القتل، فحينئذٍ يقل القتل عمدًا وعدوانًا. والمهم كل المهم أنه يجب على الإنسان العالم المتقى لله ﷺ أن يكون متمشيًا مع الدليل حيث ما كان إيجابًا وسلبًا، وإصلاح الحال على الرب على الذي شرع هذا الذي أقدم عليه المفتي والحاكم، والله ﷺ لم يشرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، لا يمكن أبدًا أن يشرع لعباده ما فيه مفسدة راجحة على مصلحة، كما قال الله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيِّرِ قُلْ فِيهِمَا ۚ إِنْهُ كَيِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمًا ﴿ [البقرة: ٢١٩]، وأنت إذا حكمت الناس بمقتضى شريعة الله لا بمقتضى واقعهم: فإن الواقع

سوف يتغير، حتى يتحول إلى مراد الله ﷺ في عباده فيما شرعه لهم (١)



سئل كله: قرأت في كتاب رياض الصالحين عن الإمام المحدث الحافظ محيي الدين أبي زكريا بن شرف النووي أحاديث كثيرة، ومنها يقول: قال رسول الله كله: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة»(۲)، و«من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، كان له حجابًا من النار، أو دخل الجنة»(۳)، و«من صام يومًا في سبيل الله بَعَدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفًا»(٤)، فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحة، فما بال آكل الربا والزاني والقاتل والسارق والكذاب؟ أفتوني بهذه المسألة؛ لأنني في حيرة جزاكم الله عني خير الجزاء؟

فأجاب كلله: هذا السؤال مهم، وهو موضع إشكال كما ذكره الأخ الكاتب؛ لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه الأعمال يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعمالًا أخرى، مع قيام صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة، فجوابنا على هذا وأمثاله من

فتاوى نور على الدرب (١/ ٧٠-٧٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۳۱۱٦)، والبزار (۲٦٢٦)، والحاكم (۳۰۱/۱، ۲،۰۰۱)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٧٩) عن معاذ بن جبل را

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٩١)، ومسلم (٢٦٣٢) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) عن أبي سعيد ﴿ اللهُ اللهُ

الأحاديث، بل من النصوص، سواء من القرآن أو من السنة أن يقال: إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سببًا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب، وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار؛ ما هو إلا ذكر للسبب فقط، ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، فهذه الأعمال المذكورة: هي سبب لدخول الجنة، لكن هذا السبب قد يكون له موانع، فمثلًا: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة»، هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق، فإذا قالها على سبيل النفاق -وهو بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذه الحال- فإنها لا تنفعه، وهكذا: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، كان له حجابًا من النار» هذا سبب من الأسباب، من أسباب وقاية النار، لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب، وهي الأعمال التي تكون سببًا لدخول النار، وإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان، ويكون الحكم لأقواهما، فالقاعدة إذًا: أن ما ذكر من الأعمال مرتبًا عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لا بدله من انتفاء الموانع، فلنضرب مثلًا: أن رجلًا من الناس كافر، ومات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم وصبر، فهل نقول: إن هذا الكافر يدخل الجنة، ولا يدخل النار؟ فالجواب: لا، كذلك أيضًا في آكل الربا، وكذلك في آكل مال اليتيم، وكذلك في قتل النفس وغيرها، مما وردت فيه العقوبة بالنار، هذا أيضًا مقيد بما إذا لم يوجد أسباب أو موانع قوية تمنع من نفوذ هذا الوعيد، فإذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد: فإنها تمنع منه؛ لأن القاعدة كما أسلفنا هي: أن الأمور لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها(١)

<sup>(</sup>١) فتاوى نور على الدرب (١/ ٧٩-٨١).



سئل فضيلة الشيخ ﷺ: الذي ينطق بالشهادة قبل موته، هل يدخل في قول الرسول ﷺ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة»؟ (١٠).

فأجاب كَلَيْهُ: إذا قال: لا إله إلا الله، عند موته موقنًا بها قلبه: فإنه يدخل في الحديث، ولكن ليعلم أن النصوص العامة فيما يدخل الجنة أو يدخل النار لا تطبق على شخص بعينه إلا بدليل، فمثلًا: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة» إذا علمنا أن هذا الرجل كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فنحن نقول: يرجى أن يكون من أهل الجنة، فالمُعَيّن لا تجزم له، وإنما قل: يرجى إذا كان في خير، أو يخشى إذا كان في شر؛ لأنه يفرق بين العموم والخصوص، نحن نشهد ونعلم ونوقن بأن كل مؤمن في الجنة، فهل نشهد لكل مؤمن بعينه أنه في الجنة؟ فالجواب: لا، لكننا إذا علمنا أنه مؤمن نرجو له أن يكون داخلًا في الجنة، نؤمن بأن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المحسنين، فلو رأينا رجلًا يحسن، ورأينا رجلًا مؤمنًا يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، فهل نشهد أن الله يحبه؟ فالجواب: لا؛ لأن التعيين غير التعميم، ولكن نقول: نشهد لكل مؤمن أن الله يحبه، ونرجو أن يكون هذا الرجل بعينه ممن يحبه الله ﷺ، وقد أشار البخاري ﷺ في صحيحه إلى نحو هذا فقال: (بابٌ: لا يقال: فلان شهيد)، وإن كان قتل في سبيل الله، فلا تقل: إنه شهيد، واستدل

<sup>(</sup>١) قطعة من الحديث السابق.

لذلك بقول النبي على: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والربح ربح المسك»(١)، فقوله على: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» إشارة إلى أنك لا تشهد للشخص المعين، بل قل: الله أعلم.

وخطب أمير المؤمنين عمر فرائه فقال: (إنكم تقولون: فلان شهيد، فلان شهيد، ولان شهيد، ولان شهيد، وما أدراك لعله فعل كذا وكذا؟ ولكن قولوا: من مات في سبيل الله، أو قتل فهو شهيد)(٢)، ففرق فرائه التعيين والتعميم(٣)



قسّم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة: ربوبية، وألوهية، وأسماء وصفات. فتوحيد الربوبية: هو إفراد الله سبحانه بالخلق، والملك، والتدبير. وتوحيد الألوهية: هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بما يجب له من الأسماء

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٥٥٣٣)، ومسلم (١٨٧٦) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (٥٥١١)، وفي «السنن الصغرى» (٣٣٤٩) وابن ماجه (١٨٨٧)، وأحمد (٢٨٥)، والطيالسي (٦٤)، وعبد الرزاق (١٠٤٠٠، وابن ماجه (١٠٤٠١)، وابن أبي شيبة (١٩٨٦)، والدارمي (٢٢٠٠)، وابن حبان (٢٦٠٤)، والحاكم (٢/ ١٧٥، ١٧٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٣٤)، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي وابن ماجه» عن أبي العجفاء.

<sup>(</sup>٣) فتاوى نور على الدرب (١/ ٧٨، ٧٩).

والصفات، بأن نثبتها لله تعالى على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

وقد يقول البعض: إن هذا التقسيم للتوحيد بدعة!.

ولكن نقول: بتتبع النصوص الواردة في التوحيد وجدناها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، والاستدلال المبني على التتبع والاستقراء ثابت حتى في القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِاَيْدِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالَا وَوَلَدًا اللهِ الْفَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٧٧، ٧٧].

والجواب: لا هذا ولا هذا، ولهذا قال تعالى: ﴿كَلَّ سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ﴾.

وبعض المتكلمين قالوا: التوحيد أن تؤمن أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ذاته لا جزء له، واحد في صفاته لا شبيه له، وهذا تقسيم قاصر (١)



لا ينبغي للإنسان إذا دعا الله ﷺ أن يقول: (إن شاء الله) في دعائه، بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة، فإن الله ﷺ لا مكره له، وقد قال ﷺ: ﴿وَقَالَ رَبُكُمُ الْمُعْوَنِ آسَتَجِبٌ لَكُمْ ﴿ [غافر: ٦٠] فوعد بالاستجابة، وحينئذ لا حاجة إلى أن يقال: (إن شاء الله)، لأن الله ﷺ إذا وفق العبد للدعاء فإنه يجيبه، إما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۸۳، ۸۶).

بمسألته أو بأن يرد عنه شرًا، أو يدخرها له يوم القيامة، وقد ثبت عن النبي على الله أنه قال: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا مكره له»(١)

فإن قال قائل: ألم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقول للمريض: «لا بأس طهور إن شاء الله»؟! (٢)

فنقول: بلى، ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء، وإنما هو من باب الخبر والرجاء، وليس دعاء، فإن الدعاء من آدابه: أن يجزم به المرء(٣)



إن قال قائل: أحيانًا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، وهنا زكريا عَلَيْهُ يقول: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ [آل عمران: ٣٨]، وقال إبراهيم: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ [ألدُّعَآءِ﴾ [ألدُّعَآءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

فالجواب: أن يقال: إن عدم إجابة الله الدعاء، إما أن تكون لوجود مانع، وإما أن تكون لمصلحة الداعي، أو لفوات شرط، فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتض المصلحة خلاف ما دعا به الداعي، فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعًا، لأن الله تعالى يقول: ﴿أَدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣٦١٦) عن ابن عباس ظلمية.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١/ ٩٠).

فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لاو يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لكن قلبه مشغول بشيء آخر، فهذا فيه سوء أدب مع الله، فهنا قد تتخلّف إجابة الدعوة لعدم وجود الشرط.

ومن الموانع: أن يكون الإنسان آكلًا للحرام -والعياذ بالله-، فإن أكل الحرام من أكبر موانع إجابة الدعاء، لأن النبي على قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال: ﴿يَكَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِن الطّيبَنتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المومنون: ٥١]، وقال: ﴿يَكَأَيُّهَا الرَّبِي الطّيلِ مَا رَزَفْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٥٧]، ثم ذكر الرجل يطيل النفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء؛ يا رب يا رب، ومطعمه حرام، السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء؛ يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك»(١) - والعياذ بالله- استبعد أن الله يجيب هذا الداعي، فهنا قد تخلفت إجابة الدعاء لوجود مانع.

وقد تكون لمصلحة الداعي، يدخر الله له عنده أعظم مما سأل، أو يعلم الله الله الله أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه، مثل أن تكون إجابته سببًا لفتنته عن دينه، فبرحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة الداعي، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب له، وأن لا يسأم ويستحسر، فيقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، فإنه إذا قال ذلك لم يستجب له، فزال الإشكال الذي قد يرد على قوله: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءَ﴾.

وبقي أيضًا إشكال آخر: وهو أن يقال: لا فائدة من الدعاء، لأن المدعو به

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٠١٥) عن أبي هريرة رَهِجُهُ.

إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء، وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت!!.

فنجيب أولًا: أن هذا قول باطل من أصله، لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء والصالحين، بل يقتضي أن الله على يأمر بما لا فائدة فيه، فإن الله قال: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُونٍ [غافر: ٢٠]، فكيف يأمر الله على بأمر لا فائدة منه؟. هذا مستحيل!. ثم نقول: الشيء يكتب لكن بسبب، فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك؛ فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة، لأن الله قدرها -أي الذرية الطيبة- مقرونة بالدعاء.

وهل يقول عاقل: أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدًا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدًا لم يأت ولو تزوجت؟! هذا لا يقوله عاقل، بل نقول: إن الله قدّر الولد بالنكاح، فتزوج يأتك الولد، وهكذا الدعاء.

إذًا: فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب في حصول المطلوب وزوال المكروه، وهذا أمر معلوم، ويكون الله تعالى قد قدّر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك مقرونًا بهذا السبب –أي بالدعاء –، فيكون الدعاء مقدرًا والمدعو به مقدرًا من عند الله على، لكن أنت لا تدري فعليك فعل السبب، ثم إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادة، فإذا رفعت يديك إلى ربك: يا رب، هذا ذل وخضوع لله على، وهو من أجل العبادات (۱)

تفسير سورة آل عمران (١/ ٢٣٩–٢٤١).



إِن قال قائل: هل في هذا الدعاء: ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣]، جواز الدعاء بالموت؟

الجواب: ليس كذلك، فمعلوم أن الله و لن يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم، وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة، وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَنَتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسَلِمًا وَٱلْحِقِّنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

ليس المعنى أن يسأل الله أن يتوفاه الآن، بل أن يتوفاه على الإسلام متى جاء أجله، وكذلك قول مريم: ﴿ يَلَيْتَنِي مِثُ قَبَلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْمًا مَنسِمًا ﴾ [مريم: ٢٣].

ليس معناه أنها تمنت الموت، بل تمنت أن هذا لم يقع، يعني معناها أن نقول: يا ليتنى مت وأنا ما رأيته (١)

وتمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره على قضاء الله، لكن هذا الدعاء: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» (٢)، هذا الدعاء وكَّلَ الإنسان فيه أمره إلى الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فيكل الأمر إلى عالمه على.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٥٥٧، ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (٢٦٨٠) عن أنس ﷺ.

تمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته، وربما يحرمه من خير كثير، ربما يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة.

فإن قال قائل: كيف يقول: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؟!.

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون، أما الإنسان فلا يعلم، كما قال الله: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ ﴾ [لقمان: ٣٤]، فأنت لا تدري قد تكون الحياة خيرًا لك، وقد تكون الوفاة خيرًا لك.

ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر؛ أن يقيد هذا فيقول: أطال الله بقاءك على طاعته، حتى يكون في طول بقائه خير.

فإن قال قائل: إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران، حيث قالت: ﴿ يَلْيَتَنِى مِتُ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًا ﴾ [مريم: ٢٣]، فكيف وقعت فيما فيه النهي؟!.

## فالجواب عن ذلك؛ أن نقول:

أولًا: يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة، لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان.

ثانيًا: أن مريم لم تتمن الموت، لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة ولو بقيت ألف سنة، المهم أن تموت بلا فتنة، ومثله قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَنْتَ وَلِيّ ِ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوْنَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقِّنِي بِالصَّلِحِينَ ﴾ [بوسف: ١٠١] ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه، بل هو يسأل أن يتوفاه الله على الإسلام، وهذا لا بأس به، كأن يقول: اللهم توفني على الإسلام وعلى الإيمان

وعلى التوحيد والإخلاص، أو توفني وأنت راضٍ عني، وما أشبه ذلك.

فيجب معرفة الفرق بين شخص يتمني الموت من ضيق نزل به، وبين شخص يتمني الموت على صفة معينة يرضاها الله ﷺ!.

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.

والثاني: جائز.

وإنما نهى النبي على عن تمني الموت لضر نزل به؛ لأن من تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبر، الواجب أن يصبر الإنسان على الضر، وأن يحتسب الأجر من الله على، فإن الضرر الذي يصيبك من هم أو غم أو مرض أو أي شيء مكفر لسيئاتك، فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك، وهذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم، لا بد أن ينتهي، فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله على ويكفر عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك(١).



قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعْقِلُونَ ﴿ وَالْعَلْمُ اللَّهِ مَن لَكُ وَالْمُ اللَّهُ مَا أَنُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥، ٦].

فهم في الدنيا غافلون عنهم، وفي الآخرة يكونون لهم أعداء ويكفرون بعبادتهم.

<sup>(</sup>۱) شرح رياض الصالحين (۲۵۸/۱–۲۵۰).

فإذا قال قائل: إنه يوجد من يدعو الصنم بحصول مطلوب، أو دفع مكروه، ثم يحصل المطلوب، أو يندفع عنه المكروب، فما الجواب؟!.

قلنا: الجواب: أن هذا فتنة من الله ﷺ يفتن من يشاء من عباده، والذي حصل لم يحصل بدعاء الصنم، و إنما حصل عند دعاء الصنم، أي حصل عنده لا به، فالله ﷺ جعل هذا يحصل عند دعاء هذا الصنم ابتلاء وامتحانًا، والله ﷺ بحكمته قد ييسر أسباب المعصية ليبلو الإنسان هل يكون امتناعه عن المعصية خشية لله ﷺ أو لعدم القدرة عليها، ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَاكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّلِدِ تَنَالُهُ ۚ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [المائدة: ٩٤]، فابتلى الله الصحابة وهم محرومون بالصيد ينالونه بأيديهم فيما يعدو، وبرماحهم فيما يطير، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فلا يأخذ من هذا الصيد، فلم يأخذوا عليه من هذا الصيد، وتركوه خشية لله لا عجزًا عن الوصول إليه، كما ابتلى الله تعالى بني إسرائل الذين حرّم عليهم الصيد يوم السبت، بأن تأتى الحيتان يوم السبت شرعًا طافية على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتيهم، وهذا امتحان من الله ﷺ، لكنهم لم يصبروا على هذه المحنة، بل ذهبوا يعاملون الله على معاملة الغر الجاهل، يخادعون الله فأتوا بحيلة ومكر ونصبوا الشباك يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها، فاحتالوا، فقلبهم الله تعالى قردة: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥].

فهؤلاء الذين يدعون الأصنام لجلب نفع أو دفع ضرر يمتحنون ويختبرون، فيدفع عنهم الضرر ويحصل لهم النفع، لكن عند هذا الدعاء وليس بهذا الدعاء، نجزم بذلك يقينًا، ، لأن هذه الأصنام لا تأتي بخير، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾(١)



لو قال قائل: هل يجوز أن أدعو رسول الله ﷺ؟.

الجواب: لا يجوز أن أقول: يا رسول الله أنقذني من الشدة، يا رسول الله ارزقني ولدًا.

لا يجوز بأي حال من الأحوال، بل هو شرك أكبر مخرج من الملة، سواء دعا الرسول عليه أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنًا وأقل منه وجاهة عند الله عنى، فإذا كان دعاء الرسول عليه شركًا، فدعاء غيره أقبح وأقبح، والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاهًا عند الله، وقيل له عليه الصلاة والسلام والقائل هو الله: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴿ قُلُ إِنِي لَنَ يُجِيرَنِي مِنَ الله والقائل هو الله: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا ولا رَشَدًا ﴾ قُلُ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِن الله عليه المن أتجه والمناه بشيء ما وجدت من دونه ملتحدًا يمنعني منه، إذًا لمن أتجه بالدعاء؟. إلى الله عَن ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدَعُونِ آسَتَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، وليتضح القول في مسألة دعاء الرسول عَنِي أو غيره من المخلوقين نقول:

الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

تفسیر سورة یس (ص/ ۲۸۱، ۲۸۲).

الأول: جائز.

وهو أن يدعو مخلوقًا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، قال على المعلى المسلم على أخيه: «وإذا دعاك فأجبه» (١٠)، وقال على الرجل في دابته» (٢٠)

الثانى: أن تدعو مخلوقًا، سواء كان حيًّا أو ميتًا فيما لا يقدر عليه إلا الله.

فهذا شرك أكبر، لأن هذا من فعل الله لا يستطيعه البشر، مثل: يا فلان الجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا.

الثالث: أن تدعو مخلوقًا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة.

كدعاء الأموات، فهذا شرك أكبر، لأن هذا لا يقدر عليه المدعو، ولابد أن يعتقد فيه الداعي سرًا يدبر به الأمور (٣)



سئل فضيلة الشيخ كلله: هل الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة أم مكروه؟

فأجاب علله: الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة؛ لأن النبي على لم يفعله، وكل من تعبد لله تعالى بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولا أمر به؛ ولا ثبت أنه من شريعته: فإنه يكون بدعة؛ لقول النبي على: «كل محدثة

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢١٦٢) عن أبي هريرة عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (١٠٠٩) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٧/ ٣٥٢).

بدعة (۱) وقد أرشد النبي الله إلى وقت الدعاء في الصلاة ، فقال السجود فأكثروا فيه من الدعاء ، فَقَمِنُ (۲) أن يستجاب لكم (۳) ، وقال العبد الله بن مسعود الله حين علمه التشهد، قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء (٤) يعني: قبل أن ينصرف من صلاته ، وكما أن هذا -أعني: كون الدعاء في الصلاة قبل السلام - ؛ هو ما دلت عليه النصوص الشرعية ، فهو أيضًا مقتضى النظر الصحيح ؛ لأن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه وهو بين يديه ، فكيف يؤخر الدعاء حتى يُسلِّم وينصرف ويقطع الصلة بينه وبين الله تعالى في صلاته؟ هذا خلاف النظر الصحيح ، وعلى هذا فنقول: صلاة الفريضة يسن بعدها الذكر ، والدعاء قبل السلام ؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا قَصَيَتُكُ الصَّلَةِ فَهُو أَيضًا خلاف السنة ، فإنه لم يرد عن النبي الله أنه كان يدعو بعد صلاة النافلة فهو أيضًا خلاف السنة ، فإنه لم يرد عن النبي الله كان يدعو بعد صلاة النافلة ، ونقول: إذا أحببت الدعاء فادع الله تعالى قبل أن تسلم من الصلاة ، لما ذكرنا في صلاة الفريضة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۰۷۷)، والترمذي (۲۲۷۱)، وابن ماجه (٤٢، ٤٤)، وأحمد (١٧٤٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٤)، والبزار (٢٠١١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١٨٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤٥/١٨) رقم (٢١٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم: وقال صحيح ليس له علة، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٣٥) عن العرباض بن سارية عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: حري وجدير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٤٧٩) عن ابن عباس عظيمه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم (٤٠٢) عن ابن مسعود رضي .

تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك، وعلى شكرك، وعلى حسن عبادتك $^{(1)}$ ، وهذا دعاء؟

قلنا: هذا صحيح، هو دعاء، وأوصى به النبي ﷺ معاذ بن جبل ﷺ، ولكن ما هو دبر الصلاة؟

يجيب على هذا السؤال مقتضى النصوص الشرعية، فالنبي على جعل ما بعد التشهد محلًّا للدعاء، وفي القرآن الكريم جعل الله تعالى ما بعد السلام ذكرًا، فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَأَذَّكُرُواْ اللّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ ، وقال النبي عَلَيْ في حديث ابن مسعود وَ الله على الله على من الدعاء ما شاء»، وفي هذا البيان يتبين أن الدعاء الذي أمر به رسول الله على معاذ بن جبل على إنما هو بعد التشهد وقبل السلام، بناء على دلالة القرآن والسنة التي ذكرت آنفًا.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية تشه عن ذلك؟ فقال: (إن دبر كل شيء منه كدبر الحيوان) (٢)

وعلى هذا فدبر الصلاة جزء منها ولكنه آخرها، فالدعاء بقول: «اللهم أعني على ذكرك، وعلى شكرك، وعلى حسن عبادتك» يكون قبل السلام لا بعده.

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي على أنه إذا سلّم من الصلاة؛ استغفر ثلاثًا، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام»(٣) وهذا دعاء؟.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۱۰۲۲)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۹۹۳۷)، وفي «السنن الكبرى» (۱۹۳۷)، وفي «السنن الصغرى» (۱۳۰۳)، وأحمد (۲۲۱۱)، وابن خزيمة (۲۰۲۰)، وابن حبان (۲۰۲۰، ۲۰۲۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰۲۰) رقم (۱۱۰)، والحاكم (۱۲۳۲، ۲۷۳) قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في «صحيح سنن أبي داود» عن معاذ ﷺ.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ ٤٩٢-٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥٩١) عن ثوبان ﴿ وَالْهُمْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فالجواب: أن هذا دعاء خاص متعلق بالصلاة؛ لأن استغفار الإنسان بعد سلامه من الصلاة من أجل أنه قد لا يكون أتم صلاته، بل أخل فيها، إما بحركة أو انصراف قلب أو ما أشبه ذلك، فكان هذا الدعاء بالمغفرة لاصقًا بالصلاة متممًا، وليس دعاء مطلقًا مجردًا(١)



إن قال قائل: هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ فالجواب: لا ينافي هذا التوحيد، ولهذا وقع من الرسل: إبراهيم على لما جاءه الضيوف، ولم يأكلوا، أوجس منهم خيفة، وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم أوجس في نفسه خيفة، ولأن الخوف الطبيعي مما تقتضيه الطبيعة، ولو قلنا لإنسان: (إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفًا طبيعيًا لكنت مشركًا)، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق؛ لأن خوف الإنسان مما يخاف منه خوف طبيعي غريزي لا يمكنه دفعه، كل إنسان يخاف مما يُخشى منه الضر.

فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه، هل يُنهى عنه، أو لا؟. فالجواب: نعم، يُنهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به، إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه، في هذه الحال فلا حرج عليه في هذا الخوف، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِياآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ﴾

<sup>(</sup>۱) فتاوی نور علی الدرب (۱/ ۸۸۳ – ۵۸۸).

[آل عمران: ١٧٥]، لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس، ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة، وحوله جدار قصير، ويخشى إن قام أن يتبين للعدو، فله أن يصلي قاعدًا، وهذا لأن الله تعالى عفا عنه، قال الله تعالى: ﴿فَأَنْقُوا الله مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، ولو كان العدو أكثر من مثلي المسلمين، فلا يلزمهم أن يصابروهم، ويجوز أن يفروا(١).



التوكل: هو صدق الاعتماد على الله ﷺ في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به، مع فعل الأسباب التي أمر الله بها.

وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب؛ فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب، طعن في الله في وفي حكمته تبارك وتعالى؛ لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها.

فالتوكل مكون من ثلاثة معانٍ:

الأول: صدق الاعتماد على الله.

الثاني: الثقة بالله على ؛ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن صاحبه واثقًا بوعد الله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۖ [الطلاق: ٣].

الثالث: فعل الأسباب التي أمر بها.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (١/ ١٤٥، ١٤٦).

فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلًا، ولكنه متواكل، فلا بد من فعل الأسباب.

وقولنا: التي أُمر العبد بها: احترازًا من فعل الأسباب التي لا حقيقة ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير المباحة، وما أشبه ذلك.

وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب.

إن توكل الإنسان على الرب: تفويض مطلق، فهو يعتقد أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه وله السلطة عليه.

لكن توكله على شخص وَكَّلَه أن يشتري له حاجة: ليس تفويضًا إليه، ولكنه وكلته وكلته وعدة وكلته على شخص وكلته يشتري لك حاجة هل هو كتوكلك على الله؟

الجواب: لا، توكلي على الله توكل عبادة وتفويض واستسلام، وتوكلي على إنسان وكلته ليس إلا اعتمادًا على شخصه: أنا الذي أدبره، وأنا الذي أريد أن يتوكل، وأنا الذي بيدي فسخ وكالته.

فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم، لكن مع ذلك، لا ينبغي للإنسان أن يقول: توكلت على فلان في شراء كذا وكذا، بل يقول: وكلت فلانًا، لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق إلا لله في حق العبد.

وهنا سؤال: مَنْ أعظم الناس توكلًا على الله؟.

الجواب: هو الرسول عليه الصلاة والسلام.

وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر؟.

الجواب: نعم، كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع ليتوقى السهام، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين، أي: لبس درعين كل ذلك استعدادًا لما قد يحدث، ففعل الأسباب لا ينافي التوكل، إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط، لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى، وعلى هذا فالقراءة؛ قراءة الإنسان على نفسه، وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل، وقد ثبت عن النبي على أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات (۱)، وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا، والله أعلم.

لو قال قائل: أنا لن أسعى في طلب الرزق، يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها، أنا متوكل على الله؟

قلنا: هذا عجز وكسل. التوكل على الله: التفويض إذا لم تستطع الأسباب، فإذا عجز الإنسان عن الأسباب فليس عنده إلا التفويض، ولهذا تجد الكفار إذا غشيهم موجٌ كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي: فوضوا الأمر إلى الله، وكذلك الإنسان إذا ألمَّ به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة، أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها، لو أن الإنسان قال: أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحج، قلنا: خذ معك نفقة، قال: لا حاجة لذلك أنا متوكل على الله، ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسل، إذا كنت متوكل على الله حقيقة فافعل السبب، خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على بعض الناس تكون معهم ويكفونك المؤنة أو ما أشبه ذلك.

والناس في الأسباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

قسم: فرط، وقسم: أفرط، وقسم: توسط، وخير الأمور الوسط.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٥٠١٦)، ومسلم (٢١٩٢) عن عائشة ﴿ اللهُ الل

القسم الأول: فرط.

وقال: إنه لا أثر للأسباب إطلاقًا، حتى النار التي تحرق الورق ليس لها أثر، واحتراق الورق لم يكن بالنار ولكن عند النار، واحتجوا لذلك بأنك لو أثبت أن للسبب تأثيرًا في المسبب لأشركت بالله، حتى قالوا: أي إنسان يثبت سببًا فهو مشرك في الربوبية، وهم كل من قال بنفي حكمة الله؛ كالجبرية، والأشعرية.

القسم الثاني: أفرط وجاوز الحد.

من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببًا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم.

القسم الثالث: قالوا: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة.

وهؤلاء هم أهل الحق، سواء كان السبب قدريًا أو كان السبب شرعيًا، ولذلك نجد بعض الأشياء مشروعة لها أسباب ولها موانع، مثل الإرث له سبب وله مانع، فربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيئًا مع وجود السبب، لوجود المانع، إذًا: السبب هو المؤثر الآن، فالذي جعل الأبوة سببًا للإرث جعل القتل مانعًا من الإرث مثلًا.

لو قال قائل: إذا أصيب الإنسان بالمرض وترك التداوي، يحتج على ذلك بقصة عمران بن حصين التي في صحيح مسلم بأنه قال لأحد الصحابة: إني كان يُسَلَّم عليَّ فلما اكتويت ترك ذلك، فلما تركته سلّم عليُ أن وقصة أبي بكر

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٢٢٦) عن عمران ﷺ.

عندما مرض وقيل له: ألا تتداوى؟ قال: قد رآني الطبيب، قال: أنا على ما أشاء قدير (١)، فهل في هذا حجة على ترك التداوي؟

الجواب: عندنا السنة، وعندنا كلام الصحابة، أيهما نقدم؟

الرسول على أمر بالتداوي، إلا أننا لا نتداوى بحرام (٢)، الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبة السوداء «إنها شفاء من كل داء إلا الموت» (٣) غرضه من هذا أن يستشفي الناس بها، ثم يحمل فعل بعض الناس؛ سواء الصحابة أو من بعدهم على أن عندهم من قوة التوكل ما يغنيه عن الدواء، فتكون قوة التوكل عنده بمنزلة الدواء، أما لو كان مصابًا بمرض القلب مثلًا ويخشى أنه لو ذهب إلى الأطباء وأجروا له العملية ألَّا يتقنوها، فإذا لم يكن عنده الثقة في الطبيب هذا شيء آخر، لاسيما إذا كان المرض خطيرًا فلا يخاطر بنفسه، أما إذا كان أمرًا معلومًا مثلًا، كالزائدة الآن، الزائدة إذا أصابت الإنسان إن بادر بها وقطعها سلم بإذن الله، وإن تركها مات، وهي عملية سهلة، والبواسير الآن سهلة عند الأطباء، مع أن بعض العلماء يقول: حرام قطع البواسير؛ لأن في عهدهم كان قطعها خطرًا، يكون نزيف ويموت الإنسان، لكن الآن تقدم والحمد لله علم الطب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۹۸/۳)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۳٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود (٥٠١٦)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (١٣١٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٣٣)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٦٣٣) عن أبي الدرداء ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٥٦٨٨)، ومسلم (٢٢١٥) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلْحِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لو قال قائل: هل ينافي كمال التوكل الابتداء بالتداوي بالأسباب الحسية، كالأدوية وترك القراءة الشرعية والأسباب المعنوية؟

الجواب: بعض الناس قد يعدل إلى التداوي بالأدوية الحسية دون القراءة الشرعية؛ لأنها ربما تكون أفيد من القراءة عند بعض الناس؛ لأن الإنسان المريض لا يتقبل القراءة، ويكون شاكًا فيها، وإذا كان شاكًا فيها لا تنفعه أو لا يثق بالقارئ، لكن الأمور الحسية يثق بها كثيرًا، لكن هناك أمراض لا ينفع فيها الأدوية الحسية، مثل الأمراض النفسية، فلا ينفع فيها إلا القراءة، والطبيب تجده يكشف على المريض عدة مرات، ثم يقول: ليس فيه شيء، هذا لا ينفع فيه إلا القراءة، وليعلم أن الذي يشك في قراءة القارئ أو في نفثه لا يستفيد، لكن لا ندري هل هو يشك في هذا باعتبار الدواء الذي هو الآيات، أو باعتبار القارئ (۱)



من فوائد: ﴿ وَ إِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، إخلاص الاستعانة بالله ﷺ؛ حيث قدم المفعول.

فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱/۱۰۱)، والقول المفید (۱/۲۶)، وتفسیر سورة النساء (۱/۲۲۱)، ۲۲۲، ۲/۲۲۸)، وتفسیر سورة المائدة (۱/۱٦٥–۱٦۸، ۲۷۸–۲۸۰)، وتفسیر سورة الأنعام (ص/۱۵۵، ۱۵۹)، وانظر: فتاوی نور علی الدرب (۱/۸۲–۸۸).

النبي على الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة»؟(١)

فالجواب: أن الاستعانة نوعان:

(١) استعانة تفويض؛ بمعنى أنك تعتمد على الله ﷺ، وتتبرأ من حولك، وقوتك؛ وهذا خاص بالله ﷺ.

(٢) استعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به: فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيًّا قادرًا على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟

فالجواب: لا؛ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرًا عليها؛ وأما إذا لم يكن قادرًا فإنه لا يجوز أن تستعين به: كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئًا؛ فكيف يعينه!!! وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الوليّ الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده: فهذا أيضًا شرك أكبر؛ لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك.

فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟

فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يُسَر بذلك، فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك(٢)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة البقرة (١/ ١٤، ١٥)، وانظر: شرح ثلاثة الأصول (ص/ ٦٢، ٦٣).



قال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥]. من فوائد الآية: فضيلة الصلاة، حيث إنها مما يستعان بها على الأمور، وشؤون الحياة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالصَّلَوٰةَ ﴾؛ ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه؛ وقد روي عن النبي ﷺ أنه «كان إذا حزبه أمر صلى» (١٠) ويؤيد ذلك «اشتغاله لله في العريش يوم بدر بالصلاة، ومناشدة ربه بالنصر » (٢) فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عونًا للإنسان؟

فالجواب: تكون عونًا إذا أتى بها على وجه كامل، وهي التي يكون فيها حضور القلب، والقيام بما يجب فيها، أما صلاة غالب الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب؛ ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه أبواب واسعة عظيمة من الهواجيس التي لا فائدة منها؛ ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه، وتذهب؛ لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله، وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلو بها عن كل هم؛ لأنه

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (١٧٦٣) عن عمر ﴿ اللهُ الله

اتصل بالله على الذي هو محبوبه، وأحب شيء إليه؛ ولهذا قال النبي على: "وجعلت قرة عيني في الصلاة" (1)؛ أما الإنسان الذي يصلي ليتسلى بها، لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لا تكون الصلاة عونًا له؛ لأنها صلاة ناقصة؛ فيفوت من آثارها بقدر ما نقص فيها، كما قال الله تعالى: ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَلَوَةً مَا نقص فيها، كما قال الله تعالى: ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَلَوَةً وَالمَنكوبُ والعنكبوت: ١٤]؛ وكثير من الناس يدخل في الصلاة، ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر، هو على ما هو عليه؛ لا لان قلبه لذكر، ولا تحول إلى محبة العبادة (٢).



مسألة: ظاهر الآية: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَفِقُواْ مِمَّا رَوَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَلِينَ النصوص الشفاعة مطلقًا، وحينئذٍ نحتاج إلى الجمع بين هذه الآية، وبين النصوص الأخرى الدالة على إثبات الشفاعة في ذلك اليوم!.

فيقال: الجمع أن يُحمل مطلق هذه الآية على المقيد بالنصوص الأخرى،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (۸۸۳٦)، وفي «السنن الصغرى» (۳۹۲۹)، وأحمد (۱۲۲۹۳)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۲۲)، والبزار (۱۸۷۹)، وأبو يعلى (۳۴۸۲)، والطبراني في «الأوسط» (۵۲۰۳)، والحاكم (۲/۱۲۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۷۷)، وصححه الحاكم، وقواه الذهبي في «الميزان» (۲/۷۷)، وحسنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۱۱۲/۳) عن أنس را

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة البقرة (١/١٦٣–١٦٥).

ويقال: إن النصوص الأخرى دلت على أن هناك شفاعة (١)، لكن لها ثلاثة شروط: رضى الله عن الشافع، وعن المشفوع له، وإذنه في الشفاعة (٢)



فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه، فكيف يُسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة، وهو لم يستأذن من ربه؟

والجواب: إن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت (٣)، وأمر بالدعاء إذن وزيادة.

وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم: فهي شفاعة باطلة، لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم (٤)

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى: ﴿مَن ذَا اَلَذِى يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِدِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَكُو نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ ﴾ [النساء: ٨٥].

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة البقرة (۳/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>٣) لقوله ﷺ: «ما من رجل مسلم يموت؛ فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا؛ إلا شفعهم الله فيه» أخرجه مسلم (٩٤٨) عن عبد الله بن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٩/ ٣٢٦).



إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة، إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟

فالجواب: أن الله في يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود(١)



التوسل ينقسم إلى قسمين: ممنوع وجائز.

فالممنوع: ما لم يرد به الشرع.

والجائز: ما ورد به الشرع، وهذا هو الضابط.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/٢٦، ٢٧)، ومجموع الفتاوى (٨/ ١٨ – ٢٠).

الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضله، أما نحن فليس لنا تعلق فيه.

أما الجائز فهو: ما جاء به الشرع، وهو أنواع منها:

الأول: التوسل بأسماء الله: أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى.

ودليله: حديث ابن مسعود رضي في دعاء الكرب والغم: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي . . »(١)

فهذا توسل بأسماء الله: «بكل اسم هو لك».

الثانى: التوسل بصفات الله ﷺ.

ومن ذلك قول النبي على: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لى»(٢)

فقوله: «بعلمك الغيب» هذا توسل لله بصفته، ومن ذلك: «يا حي ياقيوم برحمتك أستغيث» (٣)، فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة، ولكن استغاثة بالله لصفته وهي الرحمة، فإن الرحيم يغيث.

الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله وإن كان من الصفات، لكن هو صفة ليست أزلية أبدية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳۷۱۲)، وابن أبي شيبة (۲۹۹۳۰)، وابن حبان (۹۷۲)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۹) عن عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (۱۲۲۸)، وفي «السنن الصغرى» (۱۳۰۵)، وأحمد (۱۸۳۲٥)، وابن حبان (۱۹۷۱)، والحاكم (۱/ ۵۲٤)، وصححه الحاكم، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۳۰۱) عن عمار بن ياسر في المجامع (۱۳۰۱) المجامع (۱۳۰۱) عن عمار بن ياسر في المجامع (۱۳۰۱) المجامع (۱۳۰۱) المجامع (۱۳۰۱) عن عمار بن ياسر في المجامع (۱۳۰۱) ا

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (٣٥٢٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٧٥١)، وصححه الترمذي، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٧٧) عن أنس ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ومنه قولنا في التشهد: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»(١)

فقوله: «كما صليت على إبراهيم» المراد بذلك: التوسل إلى الله، يعني: مثل ما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم؛ فصل على محمد، فإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل، وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء.

وقالوا: من المعلوم أن محمدًا ﷺ أفضل من إبراهيم، والقاعدة: أن المشبه دون مرتبة المشبه به، وهنا قال: «صلِّ على محمد كما صليت على إبراهيم».

وإذا قلنا: بأن الكاف ليست للتشبيه، ولكنها للتعليل، وأن هذا من باب التوسل.

يعني: أننا لا نسألك أمرًا غريبًا، بل نسألك أمرًا فعلته من قبل، فإن الإشكال هنا يرتفع، ولا يبقى في هذا إشكال.

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله.

ومنه هذه الآية: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَامَنَا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ [آل عمران: ١٩٣]، فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة: ﴿رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا﴾.

الخامس: التوسل إلى الله ﷺ بالأعمال الصالحة، وليس بالإيمان بالأعمال الصالحة.

ومن ذلك: قصة أصحاب الغار الثلاثة، حين انطبقت عليهم صخرة؛

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٥) عن كعب بن عجرة ١٠٠٠

فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، توسل أحدهم بكمال بره لوالديه، وتوسل الثاني بكمال عفته، وتوسل الثالث بكمال أمانته، ففرّج الله عنهم (١)

فإذا قال قائل: التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال؛ لأنه قد يقول قائل: أليس هذا إذلالًا على الله ﷺ، وإعجابًا وفخرًا بالعمل؟ كأنه يقول: يا رب! إني فعلت كذا، وفعلت كذا؛ فا غفر لى، مثلًا.

فالجواب: لا، بل هذا من باب التذلل له ﷺ، وأنني يارب قد ذللت لك وعلمت أنك الملجأ فعبدتك وآمنت بك، فأسألك أن تغفر لي، مثلًا.

السادس: التوسل إلى الله ﷺ بذكر حال الداعي؛ أن تذكر حالك. فتقول: (اللهم إنى ظلمت نفسى فاغفر لى).

الأول: توسل بالعمل الصالح، وهنا على العكس بالحال؛ ومن ذلك قول موسى الله ومن ذلك قول موسى الله وربّ إِنّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ [القصص: ٢٤] ما ذكر إلا هذا، وهذا توسل بذكر الحال، لأن الإنسان إذا ذكر حاله وأنه مفتقر إلى الله أوجب ذلك له أن يلجأ إلى ربه عن، ويكون هذا من أسباب إجابة الدعاء.

السابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح.

ومنه قول عكاشة بن محصن رضي النبي الله الله الله أن يجعلني منهم، الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت منهم»(٢)

ومنه قول الأعرابي: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فدعا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢١٠٢)، ومسلم (٢٧٤٣) عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠) عن ابن عباس رالله

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧) عن أنس ﷺ.

فهذه سبع أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة، وهي جائزة؛ لأنها حقيقة سبب من الأسباب، والوسيلة هي أصلًا تشبه الوصيلة، والسين والصاد يتناوبان كثيرًا، كما في قوله تعالى: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] إذًا نأخذ من هذه الآية جواز التوسل بالإيمان.

وهنا مسألة: هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل الممنوع أم ماذا؟ الجواب: ليس من التوسل، بل هو عبادة؛ لأنهم يقولون: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيْ [الزمر: ٣]، فهم يقصدون العبادة، يدعون هذه الأصنام، ويركعون لها، ويسجدون لها، وينذرون لها، ويذبحون لها، فهذا ليس من باب التوسل، بل من باب القصد والغاية أن هذه الأصح(٢)



كيف يسمع المسترقون الكلمة، وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون ب: (قال الحق) فقط<sup>(٣)</sup>؟

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١٠١٠) عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة آل عمران (۲/ ۵۰۸-۹۳۰).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله على الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كالسلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟. قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع، قبل أن يرمي =

والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهل السماء، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي ﷺ.

أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها، فليست خاصة بجبريل، بل ربما يعلمها أهل السماء مفصلة، ثم يسمعها مسترقو السمع(١)



إن قيل: كيف يقول النبي ﷺ: عبد المطلب (٢)، مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله ﷺ؟

أنا السنبي لا كدنب أنا ابن عبد المطلب فإنك تنتسب فلو فرض أن لك أبًا يسمى عبد المطلب، أو عبد العزى، فإنك تنتسب إليه، ولا يعد هذا إقرارًا، ولكنه خبر عن أمر واقع، كما لو قلت: كفر فلان،

<sup>=</sup> بها إلى صاحبه، فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر، فيكذب معها مائة كذبة، فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقًا للكلمة التى سمعت من السماء». أخرجه: البخارى (٤٧٠١) عن أبى هريرة عليه.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۹/۳۱۷)، وانظر: تفسير سورة ص (ص/۱۹۳–۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) لقول الرسول الله ﷺ: «يا عباس بن عبد المطلب؛ لا أغني عنك من الله شيئًا». أخرجه: البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (٢٠٦) عن أبي هريرة ﷺ.

ونافق فلان، وما أشبه ذلك، ولكن إذا كان موجودًا غيرنا اسمه إذا كان لا يجوز(١)



سئل فضيلة الشيخ كله: كيف نجمع بين قول الصحابة: (الله ورسوله أعلم) بالعطف بالواو، وإقرارهم على ذلك، وإنكاره على من قال: (ما شاء الله وشئت)؟ (٢٠).

فأجاب: قوله: (الله ورسوله أعلم) جائز؛ وذلك لأن علم الرسول من علم الله، فالله تعالى هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ولهذا أتى بالواو.

وكذلك في المسائل الشرعية يقال: (الله ورسوله أعلم)؛ لأنه على أعلم الخلق بشريعة الله، وعلمه بها من علم الله الذي علمه، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ ﴾ [النساء: ١١٣]، وليس هذا كقوله: (ما شاء الله وشئت)؛ لأن هذا في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول على مشاركًا لله فيها.

مجموع الفتاوى (٩/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۱۷)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۰۸۲۰)، وأحمد (۲۸۳۹)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳)، وابن أبي شيبة (۲۷۲۲۷)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۳۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/ ۲٤٤) رقم (۱۳۰۰)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۹) عن ابن عباس رفيه.

ففي الأمور الشرعية يقال: (الله ورسوله أعلم)، وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك.

ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال: ﴿وَقُلِ الْعَمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُۥ [التوبة: ١٠٥]؛ لأن رسول الله ﷺ لا يرى العمل بعد موته(١)

وقُرن الرسول ﷺ مع الله تعالى بالواو، كما في الحديث: «ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله» (٢)، ولم يقل: ثم رسوله، مع أن رجلًا قال للرسول ﷺ: ما شاء الله وشئت، فقال: «بل ما شاء وحده» (٣)، فما الفرق؟.

والجواب: أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو؛ لأن ما صدر عن النبي ﷺ من الشرع كالذي صدر من الله تعالى، كما قال: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

وأما الأمور الكونية: فلا يجوز أن يُقرن مع الله أحدٌ بالواو أبدًا؛ لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته.

فإذا قال قائل: هل المطر غدًا؟

فقيل: الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ؛ لأن الرسول ﷺ ليس عنده علم بهذا.

مسألة: وإذا قال: هل هذا حرام أم حلال؟

قيل في الجواب: الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح؛ لأن حكم الرسول عليه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۷۲، ۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) عن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

في الأمور الشرعية حكم الله تعالى، كما قال ﴿ قَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ النَّسَاء: ٨٠](١)

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ لَا لَكُوْرُ اللّهِ اللّهَ وَرَسُولُهُ اللّهُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْرُ اللّهِ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَطْيِمُ ﴾ [النساء: ١٣]، وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له: ما شاء الله وهذه»(٢)

وأما حديث عدي بن حاتم في صحيح الإمام مسلم؛ قال: أن رجلًا خطب عند النبي ﷺ، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى،

شرح الأربعين النووية (ص/١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

فقال رسول الله ﷺ: «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى»(١)

فأحسن ما قيل في الجواب عن ذلك: أن الرسول على أثنى عليه شرًا، لكون المقام لا يقتضي هذا، فالمقام يقتضي أن يفصل ويبسط؛ لأنه ربما تخاطب قومًا بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله، فلكل مقام مقال، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرًا؛ لكونه لم يستعمل في الخطبة السياق المناسب، لا لأن هذا ممنوع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال مثل هذا.

وما ذكره بعض العلماء حيث قال: إنما أنكر عليه لأنه قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما» وسكت، ثم قال: «فقد غوى»، فكأن قوله: «يعصهما» معطوفة على «يطع»، فهذا بعيد، ويحتاج لإثبات أنه سكت، ثم لو سكت المتكلم فقال: «ومن يعصهما»، ثم قال: «فقد غوى» فإنه يعرف أن هذه الجملة مفرعة على ما قبلها(٢).



إِن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٧٤]، وبين قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا جَعْمَ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢]؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٨٧٠) عن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة النساء (١/ ١١٥-١١٧).

الجواب: أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية، فيقول: ﴿فَلَا تَخْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ في العبادة والألوهية ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أنه لا ند له في الربوبية، بدليل قوله: ﴿يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ بدليل قوله: ﴿يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ فِنَ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ

أما هنا: ففي باب الصفات: ﴿فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ فتقولوا مثلًا: إن يد الله مثل يد كذا! وجه الله مثل وجه كذا! وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه هذا؛ لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له.

أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية، ونفيه عنهم خاص في باب الألوهية، حيث أشركوا بالله، فنزلوا منزلة الجاهل(١)



لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك.

فإن قيل: أليس قد قال النبي ﷺ: «من سأل بالله فأعطوه» (٢)، وهذا دليل على جواز السؤال بالله، إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزًا لم يكن إعطاء السائل واجبًا؟!

انسير سورة النساء (١/ ١١٥–١١٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (٥١٠٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٢٣٤٨)، وفي «السنن الكبرى» (٢٣٤٨)، وفي «السنن الصغرى» (٢٥٦٧)، وأحمد (٥٣٦٥)، وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود والنسائي» عن ابن عمر ﷺ.

والجواب أن يقال: إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول؛ بخلاف الاستشفاع، بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة، بحيث إذا سئل به أُعطي، على أن بعض العلماء قال: (من سألكم بالله) أي: من سألكم سؤالًا بمقتضى شريعة الله فأعطوه، وليس المعنى من قال: أسألك بالله، والمعنى الأول أصح، وقد ورد مثله في قول الملك: «أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن»(۱) (۲)



اعلم أن ولاية الله ﷺ نوعان: عامة وخاصة.

فالعامة: ولايته على الخلق كلهم تدبيرًا وقيامًا بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، ومنه قوله تعالى: ﴿حَقَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَفَلَهُمُ الْمَوْتُ وَلَكُمُ الْمَوْتُ وَلَلَهُمُ الْمَوْتُ وَلَلَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ [الأنعام: ٦٦، ٦٢].

فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص؛ أن يكون واسطة

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۲) القول المفيد (۲/ ۵۰۹، ۵۱۰)، ومجموع الفتاوى (۱۰۹۸/۱۰).

بينك وبين الله في الدعاء لك، وقضاء حوائجك، وما أشبه ذلك؟.

فالجواب: لا، فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة، وأما الجاهلون المغرورون فيقولون: (هؤلاء أولياء الله، وهم واسطة بيننا وبين الله)؛ فيتوسلون بهم إلى الله أولًا، ثم يدعونهم من دون الله ثانيًا(١).



أورد بعض العلماء إشكالًا على هذا الحديث، وقال: إذا اضطر الإنسان إلى القراءة، أي إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه، مثل: أن يصاب بعين، أو بسحر، أو أصيب بجن، واضطر، هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه، يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟.

فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث، وليعتمد على الله، وليتصبر، ويسأل الله العافية.

وقال بعض العلماء: بل إن هذا فيمن استرقى قبل أن يصاب، أي: بأن قال: اقرأ عليّ أن لا تصيبني العين، أو أن لا يصيبني السحر أو الجن أو

<sup>(</sup>١) شرح الأربعين النووية (ص/١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢١٨).

الحمى، فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقّع، لا واقِع، وكذلك الكي. فإذا قال إنسان: الذين يكوون غيرهم، هل يُحرمون من هذا؟

الجواب: لا! لأن الرسول على يقول: «ولا يكتوون» أي: لا يطلبون من يكويهم، ولم يقل: ولا يكوون، وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ، فسعد بن معاذ الأوسي الأنصاري أصيب يوم الخندق في أكحله فانفجر الدم، والكحل إذا انفجر دمه قضى على الإنسان، فكواه على العِرق حتى وقف الدم، والنبي على هو أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالذين يكوون محسنون، والذين يقرؤون على الناس محسنون، ولكن الكلام على الذين يسترقون، أي يطلبون من يقرأ عليهم، أو يكتوون، أي: من يطلبون من يكويهم، والله الموفق (۱).



<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين (١/ ٥٥٢–٥٥٤).

# توحيه الربوبية



إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله ١٤٠٤!

قلنا: الدليل على وجود الله: العقل، والحس، والشرع.

ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت، فزد: الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل، والحس، والفطرة، والشرع. وأخرنا الشرع؛ لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع.

فأما دلالة العقل: فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها، أو وجدت هكذا صدفة؟!

فإن قلت: وجدت بنفسها، فمستحيل عقلًا، ما دامت هي معدومة!. كيف تكون موجودة، وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذًا لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها.

وإن قلت: وجدت صدفة، فنقول: هذا يستحيل أيضًا، فأنت أيها الجاحد! هل ما أنتج من الطائرات، والصواريخ، والسيارات، والآلات بأنواعها، هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار، والجبال، والشمس، والقمر، والنجوم، والشجر، والجمر، والرمال، والبحار، وغير ذلك، لا يمكن أن توجد صدفة أبدًا.

ويقال: إن طائفة من السمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة، وهم من أهل الهند،

فناظروه في إثبات الخالق على، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاؤوا، قالوا: ماذا قلت؟. قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع، والأرزاق؛ جاءت تشق عباب الماء، حتى أرسلت في الميناء، ونزلت الحمولة، وذهبت، وليس فيها قائد ولا حمالون، قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذًا ليس لك عقل! هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد، وتنول، وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: كيف لا تعقلون هذا، وتعقلون أن هذه السماوات، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب، والناس، كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم، وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه.

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟. فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟.

ولهذا قال الله ﷺ: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥]، فحينئذِ يكون العقل دالًا دلالة قطعية على وجود الله.

وأما دلالة الحس على وجود الله: فإن الإنسان يدعو الله على، يقول: يا رب! ويدعو بالشيء، ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسية، هو نفسه لم يدع إلا الله، واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمّن سبق، وعمن في عصرنا، أن الله استجاب له.

فالأعرابي الذي دخل والرسول على يخطب الناس يوم الجمعة، قال: هلكت الأموال، وانقطعت السبل؛ فادع الله يغيثنا. قال أنس: والله، ما في السماء من سحاب، ولا قزعة (أي: قطعة سحاب)، وما بيننا وبين سلع (جبل

في المدينة، تأتي من جهته السحب) من بيت ولا دار، وبعد دعاء الرسول على المدينة، تأتي من جهته السحب، وارتفعت في السماء، وانتشرت، ورعدت، وبرقت، ونزل المطر، فما نزل الرسول على إلا والمطر يتحادر من لحيته على وجود الخالق دلالة حسية.

وفي القرآن كثير من هذا، مثل: ﴿ وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ [الأنبياء: ٨٣، ٨٤]، وغير ذلك من الآيات.

وأما دلالة الفطرة: فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم، يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم، تؤمن بوجود الله، وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام: (خرج يستسقي، فوجد نملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها نحو السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا سقياك. فقال: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم)، فالفطر مجبولة على معرفة الله هن وتوحيده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۱۰۱۳)، ومسلم (۸۹۷).

## هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله ﷺ(١)



إن قلت: كيف تجمع بين ما قررت من أن الله منفرد بالخلق، وبين إثبات الخلق لغير الله، مثل قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، ومثل قوله يَظِيُّ في المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (٢)، وقوله تعالى في الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» (٣)، فكيف تجمع بين قولك: أن الله منفرد بالخلق، وبين هذه النصوص؟.

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو: الإيجاد، وهذا خاص بالله تعالى، أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، فإنه ليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقًا باعتبار التكوين، لكنه في الواقع ليس بخلق تام، فمثلًا: هذا النجار صنع من الخشب بابًا، فيقال: خلق بابًا، لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله على، لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدًا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابًا.

واستمع إلى قول الله ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

مجموع الفتاوى (٨/ ٤٢-٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢١٠٥)، ومسلم (٢١٠٧) عن عائشة رضي

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٧٥٥٩)، ومسلم (٢١١١) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(الَّذِينَ): اسم موصول، يشمل كل ما يُدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله وَلَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ابْحَتَمَعُواْ لَهُ ﴿ وَلِو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى، ﴿ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فَى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئًا، ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف، ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض، ومص من طيبه، لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب، وكذلك لو وقع على طعامه؛ فإذًا: الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب، وكذلك لو وقع على طعامه؛ فإذًا:

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك: إن الله منفرد بالملك، وبين إثبات الملك للمخلوقين، مثل قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ مَاكَتُ مَاكَاتُهُمْ الله المومنون: ٦١]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [المومنون: ٦]؟.

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين:

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامًا شاملًا؛ لأنني أملك ما تحت يدي، ولا أملك ما تحت يدك، والملك ملك الله على، فمِن حيث الشمول: ملك الله على أشمل وأوسع، وهو ملك تام.

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكًا حقيقيًا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع، وكما أذن المالك الحقيقي، وهو الله على ولو بعت درهمًا بدرهمين، لم أملك ذلك، ولا يحلّ لي ذلك، فإذًا ملكي قاصر، وأيضًا لا أملك فيه شيئًا من الناحية القدرية؛ لأن التصرف لله، فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض: ابرأ؛ فيبرأ، ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح: امرض؛ فيمرض، لكن التصرف الحقيقي لله على، فلو قال

له: ابرأ؛ برأ، ولو قال: امرض؛ مرض، فإذًا لا أملك التصرف المطلق شرعًا، وقدرًا، فملكي هنا قاصر من حيث التصرف، وقاصر من حيث الشمول والعموم؛ وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله على بالملك.

وأما التدبير، فللإنسان تدبير، ولكن نقول: هذا التدبير قاصر، كالوجهين السابقين في الملك، ليس كل شيء أملك تدبيره، إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير.

وحينئذٍ يتبين أن قولنا: (إن الله ﷺ منفرد بالخلق والملك والتدبير) كلية عامة، مطلقة، لا يستثنى منها شيء؛ لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله ﷺ من ذلك(١)



قال تعالى: ﴿مُالِكِ يُوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤].

من فوائد الآية: إثبات ملك الله ﷺ، وملكوته يوم الدين؛ لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات، والملوك.

فإن قال قائل: أليس مالك يوم الدين، والدنيا؟

فالجواب: بلى؛ لكن ظهور ملكوته، وملكه، وسلطانه، إنما يكون في ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى ينادي: ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُوَّمُ ﴾ [غافر: ١٦] فلا يجيب أحد؛ فيقول تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]؛ في الدنيا يظهر ملوك؛ بل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٨/ ١٥–١٧)، وانظر: تفسير سورة المائدة (١/ ٣٧٩).

يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم؛ فالشيوعيون مثلًا لا يرون أن هناك ربًّا للسموات والأرض؛ يرون أن الحياة: أرحام تدفع، وأرض تبلع؛ وأن ربهم هو رئيسهم(١)



لقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديًا أمرنا أن نستمع له، فقال: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَبِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخَلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَبِعُواْ لَهُ ۚ إِنِّ ٱللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله في القمة اجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٣٧]، ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم؛ لأنهم اتخذوا أربابًا؛ فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابًا، وهو أخس الأشياء وأهونها؛ فما فوقه من باب أولى، بل قال: ﴿وَإِن يَسَلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ وأخذ شَيّاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ أَنْ الحج: ٣٧]؛ فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب، وأخذ حقهم منه.

# فإن قيل: كيف يسلب هذه الأصنام شيئًا؟!

فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض؛ يعني: على فرض أن يسلبهم الذباب شيئًا؛ لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم: بل على سبيل الواقع؛ فيقع الذباب على هذه الأصنام، ويمتص ما فيها من أطياب؛ فلا تستطيع الأصنام أن تُخرج ما امتصه الذباب.

وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها، واستنقاذ حقها؛ فهي عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز.

تفسير سورة البقرة (١/ ١٢، ١٣).

والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن لا خالق إلا الله، فيجب الإيمان بعموم خلق الله على، وأنه خالق كل شي، حتى أعمال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، وعمل الإنسان من الشيء، وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]، والآيات في هذا كثيرة.

وفيه آية خاصة في الموضوع، وهو: خلق أفعال العباد.

فقال إبراهيم لقومه: ﴿وَأَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

ف(ما) مصدرية، وتقدير الكلام: خلقكم وعملكم، وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى.

فإن قيل: إلا يحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولًا، ويكون المعنى: خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ فكيف يمكن أن نقول إن الآية دليلًا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير أن (ما) موصولة؟.

فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله؛ لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقًا؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، فإذا كان المعمول مخلوقًا لله وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوقًا، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين.

وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ فتقريره أن نقول: إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة، وقدرة تامة.

مثال ذلك: أردت أن أعمل عملًا من الأعمال؛ فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقًا بأمرين، هما:

إحداهما: العزيمة الصادقة على فعله؛ لأنك لو لم تعزم ما فعلته.

الثانى: القدرة التامة؛ لأنك لو لم تقدر، ما فعلته.

فالذي خلق فيك هذه القدرة هو الله ﷺ، وهو الذي أودع فيك العزيمة، وخالق السبب التام خالق للمسبب.

ووجة ثانٍ نظري: أن نقول: الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصوف، فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف.

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله، وداخل في عموم الخلق أثريًا ونظريًا، والدليل الأثري قسمان: عام، وخاص، والدليل النظري له وجهان(١)



سئل فضيلة الشيخ كَلَّة: كيف يمكن الجمع بين الأحاديث الآتية: «كان الله ولم يك شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب بيده كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض»(٢)

وفي مسند الإمام أحمد عن لقيط بن صبرة، قلت: يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟. قال: «كان في عماء ...»(٣)، وحديث: «أول ما

مجموع الفتاوى (٨/ ٥٥٦–٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣١٩١) عن عمران بن حصين ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (٣١٠٩)، وابن ماجه (١٨٢)، وأحمد (١٦١٨٨)، وضعفه الألباني كما في «ضعيف سنن الترمذي وابن ماجه».

خلق الله القلم» (١)، فظاهر هذه الأحاديث متعارض في أي المخلوقات أسبق في الخلق، وكذلك ما جاء أن أول المخلوقات هو محمد رسول الله عليه؟.

فأجاب بقوله: هذه الأحاديث متفقة، مؤتلفة، وليست بمختلفة، فأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش، واستوى عليه بعد خلق السماوات، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُم أَيْكُم أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧].

وأما بالنسبة للقلم فليس في الحديث دليل على أن القلم أول شيء خلق، بل معنى الحديث: أنه في حين خلق القلم أمره الله بالكتابة، فكتب مقادير كل شيء.

وأما محمد على فهو كغيره من البشر، خلق من ماء أبيه عبد الله بن عبد المطلب، ولم يتميز على البشر من حيث الخلقة، كما قال عن نفسه: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» (٢)، فهو عليه الصلاة والسلام، يجوع، ويعطش، ويبرد، ويصيبه الحر، ويمرض، ويموت، فكل شيء يعتري البشرية من حيث الطبيعة البشرية فإنه يعتريه، لكنه يتميز بأنه يوحى إليه، وأنه أهل للرسالة، كما قال تعالى: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وأحمد (٢٢٧٠٥)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٢٥٣) عن عبادة بن الصامت راهياً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) عن عبد الله بن مسعود رهجته.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١/ ٦٢، ٦٣).



قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٤].

﴿ خَلْقِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، أي: أوجدها على بكل نظام وتقدير، والسماوات سبعٌ، والأرضون سبعٌ، والأرض سابقة على السماء؛ لأن الله تعالى قال في سورة فصلت، لما ذكر خلق الأرض، قال: ﴿ مُ السَّمَا عَلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَتْتِيَا طَوَعًا أَوْ كَرْهِما ۚ قَالْتَا أَنْيَنا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١]، لكن الله يبدأ بالسماوات؛ لأنها أشرف من الأرض، وأعلى من الأرض، والسماوات بينها مسافة بعيدة جدًّا جدًّا، وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا، ويليها الثانية، والثالثة، كل واحدة أوسع من الأخرى، سعة عظيمة، وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض، وفي حديث المعراج: «أن الرسول ﷺ كلما صعد إلى سماء استفتح؛ ففتح له»(١١)، والأرض جعلها تعالى في القرآن بصيغة الإفراد، لكن الله تعالى أشار إلى أنها متعددة في قوله: ﴿اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبُّعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢]، أي: مثلهن في العدد، لا في الصفة؛ لأن التماثل في الصفة بين الأرض والسماء بعيد جدًّا، لكن مثلهن في العدد، وصرحت بذلك السنة في قول النبي ﷺ: «من اقتطع شبرًا من الأرض

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) عن أبي ذر ظليم.

ظلمًا؛ طوقه الله يوم القيامة به من سبع أراضين (۱)، وخلقها الله على في ستة أيام. والأيام أطلقها الله على، ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سنة، أو أقل، أو أكثر، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود، وهي أيامنا هذه، وقد جاء في الحديث: أنها الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة (۲)، فالجمعة منتهى خلق السماوات والأرض، ومبتدئه الأحد، والسبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء.

فإذا قال قائل: أليس الله قادرًا على أن يخلقها في لحظة؟.

فالجواب: بلى؛ لأن أمره إذا أراد شيئًا؛ أن يقول له: (كن؛ فيكون)، وإنما خلقها في ستة أيام -والله أعلم- لحكمتين:

الحكمة الأولى: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض، فرتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها، وانتهى منها في ستة أيام.

الحكمة الثانية: أن الله علّم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء، لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه، فعلّم الله سبحانه عباده التأنى في الأمور التي هم قادرون عليها.

وكلا الأمرين وجيه، وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمها، ومع هذا لا نجزم به، ونقول: الله أعلم (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٠) عن سعيد بن زيد ﴿ اللُّهُ .

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رسول الله على الله بيدي، فقال: «خلق الله ها التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ...». أخرجه: مسلم (٢٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة الحديد (ص/٣٦٣-٣٦٥).



قد بين الله على أنه خلق الإنسان من على، كما قال تعالى: ﴿ عَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ العلقِ: ٢]، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آيات أخرى خلقه من طين، وفي آيات أخرى من صلصال كالفخار، وفي آيات أخرى من ماء مهين.

### فهل في هذا تناقض؟.

الجواب: ليس هناك تناقض، ولا يمكن أن يكون في كلام الله تعالى، أو ما صح عن رسوله على شيء من التناقض أبدًا؛ فإن الله يقول: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْتِلَاهًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٨]، لكنه الله يقدر أحيانًا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب؛ لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء؛ فكان طينًا، ثم استمر مدة؛ فكان حمنًا مسنونًا، ثم طالت مدته؛ فكان صلصالاً، يعني إذا ضربته بيدك؛ تسمع له صلصلة كالفخار، ثم خلقه الله لحمًا، وعظمًا، وعصبًا إلى آخره، هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. والخلق الآخر من بنيه أول منشئهم من نطفة، وهي: الماء الخلق المعين، وهي: الماء الدافق، هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يومًا، ثم المهين، وهي: الماء اللهين، وهي الأربعين تتقلب بالتطور والتدريج، حتى تكون دمًا علقة، ثم تبدأ بالنمو، والثخونة، وتتطور شيئًا فشيئًا، فإذا تمت ثمانين يومًا انتقلت إلى مضغة، قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك أربعين يومًا، فهذه مائة وعشرون يومًا، وهي بالأشهر: أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر

يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام؛ فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله على والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها، وحقيقتها، ومادتها، أما الجسد فأصله من التراب، ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح لا نعرف من أي جوهر هي، ولا من أي مادة، ﴿وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنَ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا الإسراء: هم]، فينفخ الملك الروح في هذا الجنين؛ فيبدأ يتحرك؛ لأن نماءه الأول كنماء الأشجار، بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميًا يتحرك؛ ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من الأرض، بدون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه، ولا يبعث؛ لأنه ليس آدميًا، وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر؛ لأنه صار إنسانًا، ويسمى أيضًا؛ لأنه يوم ويصلى عليه، ويدفن في المقابر؛ لأنه صار إنسانًا، ويسمى أيضًا؛ لأنه يوم عمن بلغ سبعة أيام بعد خروجه.

وبهذه المناسبة أبيّن أن للإنسان أربع دور:

الدار الأولى: في بطن أمه.

الدار الثانية: في الدنيا.

الدار الثالثة: في البرزخ.

الدار الرابعة: في الجنة، أو النار، وهي المنتهي(١).

<sup>(</sup>١) تفسير جزء عم (ص/٢٦٢، ٢٦٣)، وانظر: تفسير سورة الأنعام (ص/٢٣، ٢٤).

# ليس العلم بذكورة أو أنوثة الجنين العد خلقه من علم الغيب

سئل فضيلة الشيخ: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته، وقوله تعالى: ﴿وَيَعَلَمُ مَا فِي اَلْأَرْحَارِ ﴾ [لقمان: ٣٤]، وما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد، أن رجلًا سأل النبي على عما تلد امرأته، فأنزل الله الآية، وما جاء عن قتادة كله؟ وما المخصص لعموم قوله تعالى: ﴿مَا فِي اَلْأَرْحَارِ ﴾؟ وما جاء عن قتادة كله أن أتكلم عن هذه المسألة، أحب أن أبين أنه لا يمكن فأجاب بقوله: قبل أن أتكلم عن هذه المسألة، أحب أن أبين أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبدًا، وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة، فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له، وإما أن يكون القرآن الكريم عير صريح في معارضته، لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي، ولا يمكن تعارض القطعيين أبدًا.

فإذا تبين ذلك فقد قيل: إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عما في الأرحام، والعلم بكونه أنثى أو ذكرًا؛ فإن كان ما قيل باطلًا فلا كلام، وإن كان صدقًا فإنه لا يعارض الآية، حيث إن الآية تدل على أمر غيبي هو متعلق علم الله تعالى في هذه الأمور الخمسة، والأمور الغيبية في حال الجنين هي: مقدار مدته في بطن أمه، وحياته، وعمله، ورزقه، وشقاوته أو سعادته، وكونه ذكرًا أم أنثى، قبل أن يخلّق، أما بعد أن يخلق، فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب، لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة، إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة، التي لو أزيلت لتبين أمره، ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من

الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرًا أم أنثى، وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة، وكذلك لم تأت السنة بذلك.

وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد؛ أن رجلًا سأل النبي على عما تلد امرأته، فأنزل الله الآية. فالمنقول هذا منقطع، لأن مجاهدًا كله من التابعين.

وأما تفسير قتادة كَالله: فيمكن أن يحمل على أن اختصاص الله تعالى بعلمه ذلك إذا كان لم يخلق، أما بعد أن يخلَّق فقد يعلمه غيره.

قال ابن كثير كلله في تفسير آية لقمان: وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو شقيًا أو سعيدًا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه (۱)

وأما سؤالكم عن المخصص لعموم قوله تعالى: ﴿مَا فِي ٱلْأَرْحَارِ ﴿ القمان: ٣٤] فنقول: إن كانت الآية تتناول الذكورة والأنوثة بعد التخليق فالمخصص الحس والواقع، وقد ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم الكتاب والسنة إما النص، أو الإجماع، أو القياس، أو الحس، أو العقل، وكلامهم في ذلك معروف.

وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق، وإنما يراد بها ما قبله؛ فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته.

والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن الكريم، وما طعن فيه أعداء المسلمين على القرآن الكريم من حدوث أمور

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٣٥٢).

ظاهرها معارضة القرآن الكريم فإنما ذلك لقصور فهمهم لكتاب الله تعالى، أو تقصيرهم في ذلك لسوء نيتهم، ولكن عند أهل الدين والعلم من البحث والوصول إلى الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاء ولله الحمد والمنة.

### والناس في هذه المسألة طرفان ووسط:

فطرف: تمسك بظاهر القرآن الكريم الذي ليس بصريح، وأنكر خلافه من كل أمر واقع متيقن، فجلب بذلك الطعن إلى نفسه في قصوره أو تقصيره، أو الطعن في القرآن الكريم، حيث كان في نظره مخالفًا للواقع المتيقن.

وطرف: أعرض عما دل عليه القرآن الكريم؛ وأخذ بالأمور المادية المحضة، فكان بذلك من الملحدين.

وأما الوسط: فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا بالواقع، وعلموا أنَّ كلَّا منهما حق، ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمرًا معلومًا بالعيان، فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول، وسلمت بذلك أديانهم وعقولهم، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (۱)



قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكُورُ وَصَّـٰكُم بِهِ لَعَلَكُورُ نَمُقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]. ما المراد بالعقل هنا؟

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۱۸، ۲۹)، وانظر: فتاوي نور على الدرب (۱/ ٥٩).

نحن نعلم أن العقل نوعان: عقل إدراك، وعقل رشد.

فعقل الإدراك: ما يدرك به الإنسان الأشياء، وهذا الذي يمر كثيرًا في شروط العبادات، يقول: من شرطها الإسلام والعقل والتمييز، هذا هو عقل الإدراك، وضده الجنون.

والثاني عقل رشد: بحيث يحسن الإنسان التصرف، ويكون حكيمًا في تصرفه، وضد هذا السفه لا الجنون.

فالمراد بالعقل بهذه الآية: عقل الرشد، لأنه لم يوجه إلينا الخطاب إلا ونحن نعقل عقل إدراك، لكن هل كان من وجه إليه الخطاب، يعقل عقل رشد؟ لا قد لا يعقل عقل الرشد، الكفار كلهم غير عقلاء عقل رشد، كما قال الله تعالى في وصفهم: ﴿ صُمُّمُ بُكُمُ عُمَى فَهُم لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١] لكن ليس معناه ليس عندهم عقل إدراك قوي وذكاء مفرط؛ لكن ليس عندهم عقل إدراك مقل رشد.

## وما هو العقل النافع للإنسان؟

عقل الرشد، لأن عقل الإدراك قد يكون ضررًا عليه إذا كان ذكيًا فاهمًا، ولكنه -والعياذ بالله- ليس عنده حسن تصرف ولا رشد في تصرفه؛ وقد يكون أعظم من إنسان ذكاؤه دون ذلك.

وهنا نسأل عن مسألة كثر السؤال عنها: هل العقل في الدماغ، أو العقل في القلب؟

قال بعض الناس: في القلب، وقال بعض الناس: في الدماغ، وكل منهم له دليل، الذين قالوا: إنه في القلب، قالوا: لأن الله تعالى يقول: ﴿أَفَالَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَا فَإِنّهَا لَا تَعْمَى

ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

قال: ﴿ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ ، ثم قال: ﴿ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ .

إذًا العقل في القلب، والقلب في الصدر، فكان العقل في القلب.

وقال بعضهم: بل العقل في الدماغ، لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختل تصرفه، ولأننا نشاهد في الزمن الأخير، نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب جديد، ونجد عقله لا يختلف عقله، وتفكيره هو الأول، نجد إنسانًا يزرع له قلب شخص مجنون لا يحسن يتصرف، ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلًا، فكيف يكون العقل في القلب؟ إذًا العقل في الدماغ، لأنه إذا اختل الدماغ اختل التصرف، اختل العقل.

ولكن بعض أهل العلم قال: إن العقل في القلب، ولا يمكن أن نحيد عما قال الله على، لأن الله تعالى وهو الخالق وهو أعلم بمخلوقه من غيره، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِلِيفُ اللَّهِيكُ [المُلك: ١٤] ولأن النبي عليه قال: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله» (١٥)

فالعقل في القلب، والقلب في الصدر، لكن الدماغ يستقبل ويتصور ثم يرسل هذا التصور إلى القلب، لينظر أوامره، ثم ترجع الأوامر من القلب إلى الدماغ، ثم ينفذ الدماغ، إذًا الدماغ بمنزلة السكرتير، ينظم المعاملات ويرتبها، ثم يرسلها إلى القلب، إلى المسؤول الذي فوقه هذا القلب يوقع، يمضي، أو يرد ثم يدفع المعاملة إلى الدماغ، والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الموافق للواقع، وقد أشار إليه شيخ الإسلام

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير رهيه.

ابن تيمية كلله في كتبه، والإمام أحمد أشار إليه إشارة عامة فقال: محل العقل القلب، وله اتصال بالدماغ، لكن التفصيل الأول واضح جدًّا، الذي يقبل الأشياء ويتصورها ويمحصها هو الدماغ، ثم يرسل النتيجة إلى القلب، ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ وإما بالمنع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله»(١)



النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد على البشر؛ وجهه: قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذْنَا ۚ إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُناً ﴾، فقال الله تعالى: «قد فعلت» (٢)؛ وهذا إقرار من الله ﷺ على وقوع النسيان والخطأ من البشر.

فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله ﷺ يجعل البشر ينسى ويخطئ؟

فالجواب: ليتبين للإنسان ضعفه، وقصوره، ضعفه في الإدراك، وضعفه في الإبقاء، وفي كل حال؛ وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم، والذاكرة، وما أشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان افتقاره إلى الله على في دعائه في رفع النسيان، والجهل عنه؛ فيلجأ إلى الله على، فيقول: «رب علمني ما جهلت، وذكرني ما نسيت»، وما أشبه ذلك (٣)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۸–۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (١٢٦) عن ابن عباس عليه.

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة البقرة (٣/ ٤٥٩).



قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٧].

إن قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال، وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر.

فالجواب: أن كل جماد فهو بالنسبة لله عن عاقل يفهم ويمتثل، أرأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي على: "إن الله تعالى لما خلق القلم؛ قال له: اكتب" (١)، فخاطب الله القلم وهو جماد، وردّ عليه القلم قال: "وماذا اكتب؟ لأن الأمر مجمل، ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا ببيانه، قال "اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة" فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا أمر وتكليف وإلزام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وأحمد (٢٢٧٠٥)، وأحمد (٢٢٧٠٥) (٢٢٧٠٧)، والطيالسي (٥٧٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٠٧٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٠، ١٠٢)، والشاشي (١١٩١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٩٤٩)، والآجري في «الشريعة» (١٨٠، ١٨١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٤٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٤/ ١٠٠)، وفي الاعتقاد (ص/ ١٣٦)، وفي «الأسماء في «السنن الكبرى» (١٠٤)، وفي «القدر» (١١)، والضياء في «الأحاديث المختارة» (٣٣٦)، قال الترمذي عند الموضع الأول: غريب من هذا الوجه، وقال عند الموضع الثاني: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٣٣) عن عبادة بن الصامت رفيها.

فهنا بين الله ﷺ أنه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال، فأبت أن تحملها.

وقال تعالى ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُفْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهَا قَالَتَا آئَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١] فخاطبها بالأمر، وقال: ائتيا طوعًا أو كرهًا، فقالتا: ﴿ أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾، ففهمت السموات والأرض خطاب الله، وامتثلتا وقالتا: ﴿ أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾، وعصاه بني آدم، يقولون: سمعنا وعصينا (١)



قد يقول قائل: ما الحكمة في أن الله على قال في الساعة: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِندَهُ عِندَهُ عِندَهُ السَّاعَةِ القمان: ٣٤]، وفي الغيث قال: ﴿وَيُنَزِّلُ الْفَيْتُ الْقمان: ٣٤]، دون أن يقول: ويعلم نزول الغيث؟ مع أن عدم العلم بنزول الغيث مستفاد من كون الذي ينزل الغيث هو الله وحده، فإذا كان الذي ينزل الغيث هو الله وحده، لزم من ذلك أنه لا يعلم أحد نزول الغيث إلا من ينزله؟.

لكن الحكمة والله أعلم: أن الذي ينفع الناس ويستفيد الناس منه ويلمسونه بأيديهم هو الغيث، وهو الذي يكون مفتاحًا لحياة الأرض.

إذًا لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، لأن الذي ينزل المطر والغيث هو الله.

لكن يرد علينا: أننا نسمع في الإذاعات، يقولون: سينزل غدًا مطر في

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين (٢/٤٦٦).

جهات معينة، فهل هذا ينافي أن علم نزول الغيث خاص بالله؟.

فالجواب: أن هذا يشكل على كثير من الناس، فيظن أن هذه التوقعات التي تذاع في الإذاعات يظن أنها تعارض قول الله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، والحقيقة أنها لا تعارض ذلك، لأن علمهم بهذا علم مستند إلى محسوس؛ لا إلى غيب، وهذا المحسوس هو أن الله ﷺ حكيم، كل شيء يقع له سبب، فالأشياء مربوطة بأسبابها، فقد تكون الأسباب معلومة لكل أحد، وقد تكون معلومة لبعض الناس، وقد تكون غير معلومة لأحد، فإننا لا نعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء، المطر إذا أراد الله ﷺ إنزاله: فإن الجو يتغير تغيرًا خاصًا، يتكون معه السحاب، ثم نزول المطر، كما أن الحامل عندما يريد الله ﷺ أن يخرج منها الولد فإن الجنين ينشأ في بطنها شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الغاية، فهؤلاء عندهم مراصد دقيقة، تلامس الجو، ويعرف بها تكيف الجو، فيقولون: إنه سيكون مطر، ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من ثمان وأربعين ساعة، هذا أكثر ما سمعت، وإن كان قد قيل: إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى ثلاثة أيام، على كل حال فعلمهم محدود، لأنه مبنى على أسباب حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه الآلات، ونحن مثلًا بحسنا القاصر إذا رأينا السماء ملبدة بالغيوم، ورأينا هذا السحاب يرعد ويبرق، فإننا نتوقع أن يكون ذلك مطرًا، هم كذلك يتوقعون إذا رأوا في الجو تكيفًا معينًا يصلح معه أن يكون المطر، وحينئذٍ لا معارضة بين الآية وبين الواقع، على أنهم أيضًا يتوقعون توقعًا فربما يخطئون وربما يصيبون<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۵/ ۲۷۱، ۲۷۲).



قال الشيخ ﷺ: هل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة، أو ما أشبه ذلك؟.

الجواب: لا؛ لأنه أيضًا يستند إلى أمور حسية، وهي تكيف الجو؛ لأن الجو يتكيف على صفة معينة؛ تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صالحًا لأن يمطر، أو لا يمطر، ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب، نقول: يوشك أن ينزل المطر.

فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب، ويقولون: أن التصديق بها تصديق بالكهانة.

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح؛ كما قال السفاريني: فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجا

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدًا أنكره مستندًا بذلك إلى الشرع؛ لكان ذلك طعنًا بالشرع (١)

<sup>(</sup>١) القول المفيد (١/ ٥٣٠، ٥٣١)، ومجموع الفتاوي (٩/ ٥٣٠، ٥٣١).



قال تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَرِقِ ﴾ [الصافات: ٥]، هنا بالجمع، وفي بعض الآيات جاءت بالتثنية، مثل قوله تعالى: ﴿ رَبُّ الْمُثَرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُثَرِقِينِ ﴾ [الرحمن: ١٧]، وفي بعض الآيات جاءت بالإفراد، كما قال تعالى: ﴿ رَبُّ الْمُثْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَالْتَغِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٩]، فهل هذا تناقض أم ماذا؟

الجواب: لا، وليس في القرآن شيء من التناقض ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ النَّافِظُ كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]، فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه، ولا أن يتناقض مع صحيح السنة، وانتبه نقول: مع صحيح السنة، لأنه قد تأتي سنة ضعيفة تناقض القرآن، ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفها، لكن مع صحيح السنة لا يمكن، فإن وُجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض:

إما بإمكان الجمع: وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض.

وإما بالنسخ: إن عُلم التاريخ، وكان النص مما يدخله النسخ.

وإما الترجيع: يكون أحدهما أرجع من الآخر، ولا بد من هذه المراتب الثلاث.

لكن أحيانًا لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه، قد يعجز عن الجمع، وقد لا يعرف النسخ، وقد لا يمكنه الترجيح، فموقفه حينئذ: التوقف، وأن يقول: الله أعلم، ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضًا أبدًا، لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب، أو إذا أشكل عليه أول مرة وقف؟

يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين، لئلا يقع في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله، فهذه الفائدة جاءت عرضًا، وهي أنه ليس في القرآن تناقض، لا في نفسه، ولا مع صحيح السنة، فإن وجد شيء ظاهره التناقض والتعارض: وجب أن نستعمل المراتب الثلاث.

أولًا: الجمع، فإن لم يمكن: فالنسخ، فإن لم يمكن: فالترجيح، فإن لم نصل إلى ذلك: فالتوقف، لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذه المراتب.

فبناءً على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب، فنقول: المشرق باعتبار الجهة، يعني جهة الشرق ﴿ رَبُّ اَلْشَرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَا هُوَ ﴾ [المزمل: ٩]، يعني جهة الشرق، والمغرب جهة الغرب، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْلَشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ۚ فَا يَنْمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] أي جهة الله على أحد التفسيرين، وأما المشرقين والمغربين: فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء، فالشمس مثلًا لها منتهى في مشرقها صيفًا، وهو مدار السرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء، وهو مدار الجدي.

فالفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي ولا شعرة واحدة.

وكذلك نقول بالنسبة للقمر، لأنه يدور على هذه المعالم: المشرقين والمغربين.

المشارق والمغارب الجمع فيها واضح، إما باعتبار مشارق: كل ما يشرق، ومغارب: كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وإما أنها المشارق اليومية للشمس، لأن كل يوم لها مشرق، وهذه المرتبة مرتبة الجمع، فالجمع بينها أن نقول: المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق، أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم، والمشرقين باعتبار مشرقي الصيف والشتاء، ومغربيهما المشرق والمغرب الجهة (۱)



لو قال قائل: إن الله ﷺ أخبر أن الأرض قد سطحت، قال: ﴿وَإِلَى ٱلْأَرْضِ
كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ [الغاشية: ٢٠]، ونحن نشاهد أن الأرض مكورة، فكيف يكون خبره خلاف الواقع؟!

فجوابه: أن الآية لا تخالف الواقع، ولكن فهمه خاطئ، إما لقصوره أو تقصيره، فالأرض مكورة مسطحة، وذلك لأنها مستديرة، ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة، وحينئذٍ يكون الخطأ في فهمه، حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية.

فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله،، فلازم ذلك أنه يجب علينا أن

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة الصافات (ص/۲۰-۲۲).

نصدق بكل ما أخبر به كتابه، سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ ۞ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَغَخَلَتْ ﴾ [الانشقاق: ٣، ٤] يعني يوم القيامة، فهي إذًا الآن غير ممدودة، إذًا مكورة، والواقع المحسوس المتيقن الآن أنها كروية لا شك (١)، والدليل على هذا: أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا من المملكة متجهًا غربًا؛ لأتيت من ناحية الشرق، تدور على الأرض ثم تأتي إلى النقطة التي انطلقت منها، وكذلك بالعكس؛ لو سرت متجهًا نحو المشرق وجدتك راجعًا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب، إذًا فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية.

فإذا قال الإنسان: إذا كانت كما ذكرت كروية، فكيف تثبت المياه، مياه البحار عليها وهي كروية؟

نقول في الجواب عن ذلك: إن الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض الا بإذنه، يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم، والله على كل شيء قدير، قال بعض أهل العلم: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ [التكوير: ٦] أي: حبست ومنعت من أن تفيض على الناس، كالشيء الذي يُسجر (يربط)، وعلى كل حال: القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها، نقول: قدرة الله على أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقهم، وإن كانت الأرض كروية (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي للشيخ (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۸/ ٦٤٤)، وتفسير جزء عم (ص/ ١٨٤).



الشمس هي التي تدور على الأرض، فيأتي النهار بدل الليل، لقوله ﷺ:

«كل يوم تطلع فيه الشمس» (١)، وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس، ويدل لهذا قول الله تعالى: ﴿وَرَرَى الشّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَوْرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشّمس، وقال غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشّمالِ [الكهف: ١٧] أربعة أفعال مضافة إلى الشمس، وقال تعالى عن سليمان: ﴿فَقَالَ إِنِّ آَحَبَتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحَمابِ السّمس ﴿ بِاللّمِ اللّهِ عَن اللّه عَل اللّه عَن اللّه عَنْ اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَنْ اللّهُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَ

أفبعد هذا يمكن أن نقول: إن الأرض هي التي تدور، ويكون في دورانها اختلاف الليل والنهار؟ لا يمكن إلا إذا ثبت عندنا ثبوتًا قطعيًا نستطيع به أن نصرف ظاهر النصوص إلى معنى يطابق الواقع، فإذا ثبت فالقرآن والسنة لا يخالف الواقع، ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور؟.

نتصرف فنقول: تطلع في رأي العين، لأنك أنت مثلًا واقف في السطح أو في البر ترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين، نقول هذا: إذا ثبت قطعًا ثبوتًا

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٧٠٧)، ومسلم (١٠٠٩) عن أبي هريرة رضي الله الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣١٩٩)، ومسلم (١٥٩، ٢٥١) عن أبي ذر ﷺ.

حسيًا أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض، وهذا إلى الآن لم نصل إليه، فيجب إبقاء النص على ما هو عليه.

فإذا قال قائل: كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغير، لأنك إذا نسبت الأرض إلى الشمس فليست بشيء، أي صغيرة؟!

نقول: إن الذي أدار الكبير على الصغير هو الله ﷺ، وهو على كل شيء قدير، ولا مانع.

فهذا ما نعتقده حول هذه المسألة، ومع ذلك لو قال قائل: هل الدلالة قطعية؟

فالجواب: الدلالة ليست قطعية، بل ظنية، ونحن علينا أن نعمل بالدليل الظني الذي هو ظاهر النص حتى يُعارض بدليل قطعي، ولا يجوز أن نقول: إن دلالة الآية والحديث على دوران الشمس على الأرض قطعية، لأنه ربما يأتي الوقت الذي نقطع بأن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض، وحينئذ نقول بالمحال، لأن تعارض الدليلين القطعيين محال، إذ تعارضهما يقتضي انتفاء أحدهما، ومادمنا نقول إنهما قطعيان فلا يمكن أن ينتفيا.

وإذا تقرر بالدليل القطعي أن الأرض هي التي تدور؛ فقد يستدل لذلك مستدلّ بقوله تعالى: ﴿وَاَلْقَنَ فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥]تميد أي تضطرب، قالوا: وانتفاء الاضطراب يدل على وجود أصل الحركة، كما أن قوله تعالى: ﴿لّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] يدل على ثبوت رؤية الله؛ حيث نفى الأخص، ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، ولكن إلى الآن لم نصل إلى القطع بأن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس (١)

شرح الأربعين النووية (ص/٢٦٣-٢٦٥).



اختلاف الليل والنهار على أي وجه من الاختلاف يراد؟!

الجواب: أنه يراد اختلافهما من وجوه شتى:

فهذا من آيات الله ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَانِيٌّ ﴾ [الإسراء: ١٢].

ثانيًا: كذلك أيضًا اختلافهما من جهة: الطول والقصر، أحيانًا يطول الليل، وأحيانًا يطول الليل، وأحيانًا يطول اللهار، وأحيانًا يتساويان، ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا، فهو من آيات الله، ولو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يدخلوا من الليل جزءًا في النهار، ما استطاعوا، ولا العكس، فهذا من آيات الله.

ثالثًا: اختلاف الليل والنهار يدخل فيه: اختلافهما حرًا وبردًا، أحيانًا يكون هذا حارًا، وهذا باردًا، وأحيانًا يتساويان.

رابعًا: ومن ذلك أيضًا: اختلافهما في الرخاء والشدة، أحيانًا تمر بك الأيام رخاء، وأحيانًا تمر بك الأيام شدة.

خامسًا: من هذه الآيات: اختلافهما في العز، والذل، والنصر، والخذلان؛ ينصر أحيانًا أقوامًا، ويخذل هؤلاء الأقوام في آن آخر، وهكذا فإن الليل والنهار فيهما آيات، تختلف باختلافهما في ذاتهما، وفيما يقع فيهما، قال الله تعالى: ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار(١)



عن أبي هريرة رضي الله على الم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ . فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة»(٢)

فإن قيل: كيف يُجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنَ مَنَاعِ مَسَاحِدَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٤]، وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ [الأنعام: ٢١]، وغير ذلك من النصوص؟!

### فالجواب من وجهين:

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم.

الثاني: أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا

<sup>(</sup>١) تفسير سورة آل عمران (٢/ ٥٣٩، ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٧٥٥٩)، ومسلم (٢١١١).

العمل، لا في كل شيء، فيقال مثلًا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه؛ ممن ذهب يخلق كخلق الله، ومن أظلم في منع حق؛ ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب؛ ممن افترى على الله كذبًا(١)

لو قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: ﴿ وَمَنْ أَظْلَهُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبًا إَق كَذَّبَ بِتَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١] والواقع؛ لأننا نرى أن الظالم قد يفلح؟

قلنا: الجمع بينها وبين الواقع، أن يقال: الفلاح نوعان:

(۱) فلاح مطلق: وهذا لا يمكن للظالم أبدًا، ودليل هذا: قول النبي ﷺ: 
﴿ وَكَذَلِك الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته (٢٠)، وتلا قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِك الخَدُ رَبِكَ إِذَا أَخَدَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلِلمَّةُ إِنَّ أَخَدَهُ الْمِدُ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢]، فلا بد أن يعثر الظالم، ولا بد أن يخسر، طالت الدنيا أو قصرت،، فمن كان ظالمًا بمبدأ من المبادئ فلا بد أن ينخذل هذا المبدأ حتى بعد موته، وإذا كان خاصًا فإنه وإن لم يحصل له ذلك في الدنيا حسب ما نرى فهو في الآخرة، وربما يكون في قلب الظالم أشياء لا ندري عنها يبتلى بها من ضيق الصدر وكراهة الحق، وما أشبه ذلك.

(٢) فلاح مقيد: بمعنى أن يفلح في زمن معين أو مكان معين أو قضية معينة، فهذا يمكن، يمكن أن يقع، ولا يخالف الآية، لأن الله تعالى قد يعطي

<sup>(</sup>۱) القول المفيد (۲/ ٤٣٥، ٤٣٦)، ومجموع الفتاوى (۱۰۲۳/۱۰، ۱۰۲٤)، وتفسير سورة الكهف (ص/۲۹، ۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣) عن أبي موسى ﷺ.

الظالم فلاحًا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه، ثم يقسم الله ظهره، وقد أشار الله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللهُ وَقد أشار الله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللهُ اللهُ وَلَيْمَحِّصَ اللهُ اللهُ وَلَيْمَحِّصَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَمْحَقَ الْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤١] يمحص المؤمنين بكفارات الذنوب على ما حصل من هزيمة، ويمحصهم ألا يعودوا إلى المعصية مرة ثانية.

# ولكن كيف يمحق الكافرين وهم منتصرون؟

الجواب: لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتز، فالظالم قد يفلح لكن فلاحًا مقيدًا لحكمة أو حكم لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله على، وموقفنا إذا سلط الظالم علينا: أن نصبر، وألا نيأس، وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض والسماوات، فإن الصبر مفتاح الفرج، كما قال النبي على: "واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا" (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۸۰۳)، وعبد بن حميد (۲۳۳)، والفاريابي في «القدر» (۱۵۳، ۱۵۳)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۱۲۳) رقم (۱۱۲۶۳)، وفي «الدعاء» (۱۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۱۲۳) رقم (۱۲۲۳)، والبيهقي في «الشعب» والحاكم (۱۳۸۳)، وفي «الآداب» (۷۵۸)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷۲۰)، والضياء في «الأحاديث المختارة» (۱۰۹، ۱۱۰)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸۲) عن ابن عباس رفيه.

وأخرجه: الترمذي (٢٥١٦) بدون هذه الزيادة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة الأنعام (ص/۱۲۳–۱۲۵).

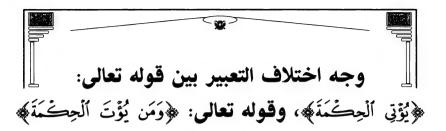

قال تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءً وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا . كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، أي من يعطه الله ﷺ الحكمة؛ فقد أعطاه خيرًا كثيرًا .

فإن قال قائل: ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: ﴿يُؤْنِى ٱلْحِكْمَةَ﴾، وقوله تعالى: ﴿يُؤْنِى ٱلْحِكْمَةَ﴾،

فالجواب: -والله أعلم- أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد تكون مكتسبة؛ بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلًا عن الناس؛ ولهذا أتى بالفعل المضارع المبني للمفعول؛ ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي، سواء أوتي الحكمة من قِبل الله على، أو من قِبل الممارسة والتجارب؛ على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب فهو من الله على أن ها يضل لك من يفتح لك أبواب الحكمة، وأبواب الخير(١)

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (٣/ ٣٥١).



سئل فضيلة الشيخ كَلَهُ: كيف نجمع بين قوله ﷺ فيما يرويه عن ربه ﷺ: «الدنيا «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ...»(١) الحديث؛ ملعونة، ملعون ما فيها ...»(١) الحديث؟

فأجاب قائلًا: حديث «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها» لا أدري عن صحته، والذي أظن أنه ضعيف، ولكن على تقدير صحته فليس هذا من باب السب، إنما من باب الخبر، وأنه لا خير فيها إلا عالم ومتعلم، أو ذكر الله وما والاه، وأما سب الدهر: فهو عيبه ولومه، والتسخط مما وقع فيه، وإضافة هذا الشيء إلى الدهر مع أن الأمر كله بيد الله الله كما جاء في الحديث نفسه: «وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار»(٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (٤١١٢)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٢) أخرجه: الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» عن أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٩٨/١).



إن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم، لأن القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه، فلا حاجة إليه، وإن كان لقوم لا يؤمنون به، فلا فائدة منه، قال تعالى: ﴿وَلَهِنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا فِبَالَتَكَ ﴾ [البقرة: ١٤٥].

أُجيب: أن فائدة القسم من وجوه:

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم، وإن كانت معلومة عند الجميع، أو كانت منكرة عند المخاطب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين.

الثاني: أن المؤمن يزداد يقينًا من ذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد، قال تعالى عن إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُؤْتَى قَالَ أَوْلِمَ تُؤْمِنَ قَالَ بَكُنِ وَلَكِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبَى البقرة: ٢٦٠].

الثالث: أن الله يقسم بأمور عظيمة، دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه، فكأنه يقيم في هذا المقسم به على البراهين على صحة ما أقسم عليه؛ بواسطة عظم ما أقسم به.

الرابع: التنويه بحال المقسم به، لأنه لا يقسم إلا بشي عظيم، وهذان الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر، بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها، تنويها له بها وتنبيهًا على عظمها.

الخامس: الاهتمام بالمقسم عليه، وأنه جدير بالعناية والإثبات(١)



نحن لا نُقْسِم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك، وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله ﷺ: «أفلح وأبيه إن صدق»(٢)!!

فالجواب عنه من وجوه:

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة، وقال: إنها لم تثبت في الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبته إلى رسول الله عليه فيكون باطلًا.

الثانى: أنها تصحيف من الرواة، والأصل: «أفلح والله إن صدق».

وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات، و(أبيه) تشبه (الله) إذا حُذفت النقط السفلي.

الثالث: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَنَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وهذا لم ينو فلا يؤاخذ.

الرابع: أنه وقع من النبي ﷺ وهو أبعد الناس عن الشرك، فيكون من

<sup>(</sup>١) القول المفيد (٢/ ٣٣، ٣٤)، ومجموع الفتاوي (١١/ ٦١٢، ٦١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (١١) عن طلحة بن عبيد الله صَلَّىهُ.

خصائصه، وأما غيره فهم منهيون عنه؛ لأنهم لا يساوون النبي ﷺ في الإخلاص والتوحيد.

الخامس: أنه على حذف مضاف، والتقدير: (أفلح ورب أبيه).

السادس: أن هذا منسوخ، وأن النهي هو الناقل من الأصل، وهذا أقرب الوجوه.

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمر، ونقول: إن المنسوخ هو النهي؛ لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك؛ نهوا أن يشركوا به، كما نهي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أُذن لهم فيها!!.

فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على ألسنتهم، فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه، ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولًا، ثم أمروا باجتنابه.

أما بالنسبة للوجه الأول: فضعيف؛ لأن الحديث ثابت، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح؛ فإنه لا يجوز إنكاره.

وأما الوجه الثاني: فبعيد، وإن أمكن فلا يمكن في قوله ﷺ لما سئل: أي الصدقة أفضل؟. فقال: «أما وأبيك لتنبأنه»(١)

وأما الوجه الثالث: فغير صحيح؛ لأن النهي وارد، مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد، فنهاه النبي ﷺ، ولو صح هذا: لصح أن يقال لمن فعل شركًا اعتاده لا ينهى؛ لأن هذا من عادته، وهذا باطل.

وأما الرابع: فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل التأسي به.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٠٣٢) عن أبي هريرة عَلَيْهُ.

وأما الخامس: فضعيف؛ لأن الأصل عدم الحذف، ولأن الحذف هنا يستلزم فهمًا باطلًا، ولا يمكن أن يتكلم الرسول ﷺ بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد، وعلى هذا يكون أقربها:

الوجه السادس: أنه منسوخ، ولا نجزم بذلك؛ لعدم العلم بالتاريخ، ولهذا قلنا أقربها والله أعلم.

وإن كان النووي كَلَّهُ ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد، لكن هذا ضعيف، لا يمكن القول به، ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات، فالله أعلم(١)

وسئل فضيلة الشيخ تَنَهُ: عن حكم الحلف بغير الله تعالى؟، وهل منه ما روي عن النبي ﷺ من قوله: «أفلح وأبيه إن صدق»(٢)؟. أفتونا مأجورين.

فأجاب بقوله: الحلف بغير الله على مثل أن يقول: وحياتك، أو وحياتي، أو والنبي، أو والسيد الرئيس، أو والشعب، أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم، بل هو من الشرك؛ لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله على، ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك، لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله؛ لم يكن الشرك شركًا أكبر، بل كان شركًا أصغر، فمن حلف بغير الله؛ فقد أشرك شركًا أصغر، قال النبي على: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت» (٣)، وقال على: «من

<sup>(</sup>۱) القول المفيد (۲/ ۲۱۵، ۲۱۲)، ومجموع الفتاوى (۱۰/ ۷۹۸-۸۰۰).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦) عن عبد الله بن عمر رهيه.

حلف بغير الله؛ فقد كفر، أو أشرك»<sup>(۱)</sup>، فلا تحلف بغير الله أيًّا كان المحلوف به، حتى لو كان النبي ﷺ، أو جبريل، أو من دونهما من الرسل، من الملائكة، أو البشر، أو من دون الرسل، فلا تحلف بشيء سوى الله ﷺ.

وأما قول النبي ﷺ: «أفلح وأبيه إن صدق»، فهذه الكلمة «وأبيه» اختلف الحفاظ فيها:

فمنهم من أنكرها، وقال: لم تصح عن النبي ﷺ، وبناءً على ذلك فلا إشكال في الموضوع؛ لأن المعارض لا بد أن يكون قائمًا، وإذا لم يكن المعارض قائمًا فهو غير مقاوم، ولا يلتفت إليه.

وعلى القول بأنها ثابتة؛ فإن الجواب على ذلك: أن هذا من المشكل، والنهي عن الحلف بغير الله من المحكم، فيكون لدينا محكم ومتشابه، وطريق الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه: أن يدعوا المتشابه، ويأخذوا بالمحكم، قال الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي آَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ اَيْنَ مُحَكَمَتُ هُنَ أُمُ الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَمَا يَشَكِهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَمَا يَشَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَيْ لَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ووجه كونه متشابهًا؛ أن فيه احتمالات متعددة:

١- قد يكون هذا قبل النهي.

٢- قد يكون هذا خاصًا بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ لبعد الشرك في حقه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۳۲۰۱)، والترمذي (۱۵۳۵)، وأحمد (۲۰۷۲)، وابن حبان (۲۳۵۸)، والحاكم، ووافقه الألباني وصححه الحاكم، ووافقه الألباني في «صحيح سنن أبي داود والترمذي» عن عبد الله بن عمر ﷺ.

٣- قد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد.

ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة -إن صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام- صار الواجب علينا: أن نأخذ بالمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله.

ولكن يقول بعض الناس: إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني، ويصعب على أن أدعه. فما الجواب؟.

نقول: إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على تركه، والخروج منه، وحاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة؛ لأنها شرك، والشرك خطره عظيم، ولو كان أصغر، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الشرك لا يغفره الله؛ ولو كان أصغر(١)

### وقال ابن مسعود ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

(لأن أحلف بالله كاذبًا، أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا) (٢) قال شيخ الإسلام كله: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة (٣) (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على البكري (١/ ٣٠١) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: عبد الرزاق (١٥٩٢٩)، وابن أبي شيبة (١٢٤١٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨٣/٩) رقم (١٨٩٠٢).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام كلله بعد ذكره لأثر ابن مسعود كله: (لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٢/ ٢١٥–٢١٧)، وانظر: تفسير سورة الأنعام (ص/ ٢٣٦).



من الشرك في الربوبية: أن يحلف الإنسان بغير الله، لكنه شرك لا يخرج من الملة، إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله على فيكون شركًا أكبر، وإلا فهو من الشرك الأصغر، ودليل ذلك قول رسول الله على: «من حلف بغير الله، فقد كفر، أو أشرك»(۱)، وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»(۲)

لكن لو قال قائل: (ورسول الله)، وحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: إن رسول الله هو أعظم الخلق، فلماذا لا يجوز القسم به؟

فالجواب: أن أعظم الخلق هو الذي قال: «من حلف بغير الله؛ فقد كفر، أو أشرك»، فيكون الحلف بالنبى من الشرك.

فإذا قال إنسان: إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسم، يقول: والنبى، بدون قصد؟!

فالجواب: أن نقول: إذا كان بغير قصد؛ فإنه يلزمه أن يطهر لسانه منه، وأن لا يعود نفسه على هذا القسم المحرم، حتى يتخلص منه (٣)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٧/ ٢٨٤، ٢٨٥).



قوله تعالى: ﴿ وَٱحْفَظُوٓا ۚ أَيْمَنَّكُمُّ ﴾ [المائدة: ٨٩].

هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط؛ فالابتداء: الحلف.

والانتهاء: الكفارة.

والوسط: الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله. وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه فعله. وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه فلا كفارة فيه، لكن إن كان صادقًا؛ فقد بر، وإلا فهو آثم؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل.

# وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟

الجواب: نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله ﷺ: (والله؛ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني)(١). لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل؛ فقيل: تلزمك كفارة، وقيل: لا تلزمك، وهو الصحيح، كما لو حلفت على ماض.

مثاله: فلو قلت: والله ليقدمن زيد غدًا. بناء على ظنك، فلم يقدم؛ الصحيح أنه لا كفارة عليك؛ لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ.

تقول: والله؛ إن هذا هو ظني، لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريبًا.

إذن: قوله: ﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث؛ فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؛ أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟؛ أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟

الجواب: المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين: عدم كثرة الحلف، وإليك قاعدة مهمة في هذا، وهي: (أن النص من قرآن أو سُنة، إذا كان يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضًا، ولا مرجح لأحدها؛ وجب حمله على المعاني كلها).

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصودًا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد، مثل: لا والله؛ وبلى والله؛ في عرض الحديث، فلا مؤاخذة فيه، لقوله تعالى: ﴿لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ إِلَّاغُو فِي آَيْمَنِكُمُ اللّهُ الله وكذلك من حفظ اليمين: عدم الحنث فيها، وهذا فيه تفصيل؛ لأن النبي على قال لعبد الرحمن بن سمرة: ﴿إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفّر عن يمينك، وائت الذي هو خير (())، فحفظ اليمين في الحنث: أن لا يحنث إلا إذا كان خيرًا، وإلّا فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث.

مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم فلانًا، وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم؛ فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه، وعليه الكفارة.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) عن عبد الرحمن بن سمرة ﷺ.

مثال آخر: رجل قال: والله لأعينن فلانًا على شيء محرم، فهذا يجب الحنث فيه والكفارة ولا يعينه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]، وإذا كان الأمر متساويًا، والحنث وعدمه سواء في الإثم؛ فالأفضل حفظ اليمين.

كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين.

والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذا على سبيل التخيير، فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة ابن مسعود متتابعة (١)

فحفظ اليمين له أربعة معان:

- (١) حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره.
  - (٢) حفظها وسطًا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا ما استثني كما سبق.
    - (٣) حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث.
- (٤) أن لا يحلف بغير الله؛ لأن الرسول ﷺ سمى القسم بغير الله حلفًا. وقال الله ﷺ المائدة: ٨٩].

«اللغو»: هو الذي لا يقصد، بأن يجري على اللسان بدون قصد، وهذا يقع كثيرًا، يقول لك صاحبك: أتريد أن نذهب إلى فلان؟ تقول: لا واللهِ، لا أريد

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الطبري في «التفسير» (۸/ ٦٥٣)، وعبد الرزاق في «التفسير» (۲/ ٤٢)، وفي «المصنف» (۱۲۱۰۳، ۱۲۱۰۳)، وابن أبي شيبة (۱۲۵۰٤)، والبيهقي «السنن الكبرى» (۱۲/ ۲۰)، وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۰/ ۲۰).

الذهاب إليه، أو يقول: اذهب فسلم على فلان؟ تقول: لا واللهِ لا أريد، على سبيل اللغو لا يترتب عليه حكم، ولأن هذا أيضًا من الأشياء التى قد يشق تجنبها.

لو قال قائل: هل يدخل في اللغو الحلف بغير الله؟

الجواب: الحلف بغير الله لا ينعقد أصلًا؛ لأن النبي ﷺ قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»(١) والحلف بغير الله ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»(١) ورسوله(٢)



قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي ﴾ [الصافات: ٥٧].

قد يقول قائل: إن نعمة الله ﷺ إذا كان المراد بها فعل الله فهي من صفات الله، فإضافة الشيء إليها كإضافته إلى الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إلا أن يتغمدنى الله برحمته»! (٣).

فالجواب: إن إضافة الشيء إلى سببه على أقسام:

القسم الأول: أن يكون السبب معلومًا حقيقة حسًا أو شرعًا، فنقول مثلًا: (لولا فلان أنقذني من الغرق لهلكت)، ولا بأس بذلك، لكن بشرط: أن تشعر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) القول المفید (۲/٤٥٤–٤٥٧)، ومجموع الفتاوی (۱۰٤۲/۱۰هـ-۱۰٤٤)، وتفسیر سورة النساء (۳۰۸، ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٦٤٦٣)، ومسلم (٢٨١٦) عن أبي هريرة ﷺ.

في قلبك أن فلانًا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعله، ومن ذلك -أي من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم- قول النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب: «ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»(١)، فقال: «ولولا أنا»فأضاف الشيء إلى السبب المعلوم.

القسم الثاني: أن نضيف الشيء إلى الله تعالى وإلى سببه المعلوم: فهذا: جائز، ولكن بشرط: أن يكون معطوفًا بحرف لا يقتضي التسوية، فلا يقول: (لولا الله وفلان)، لأن هذا شرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، فقال له: «أجعلتني لله ندًا»(٢)، لأن الواو تقتضي التسوية، فلا يجوز أن يسوى غير الله بالله، بل هو شرك، لكنه شرك أصغر؛ إن كان شركًا لفظيًا، وأكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساوٍ لله في في حصول المسبب، لأنه إذا جعل شيئًا غير الله مساويًا له: فهو شرك أكبر.

أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية، بل يقتضي الترتيب، فهذا نوعان: نوع جائز لا إشكال فيه، ونوع فيه بعض الشبهة، فإذا عطف بر(ثم) مثل: (لولا الله ثم فلان) فهذا: جائز؛ لا إشكال فيه، لأنك جعلت فلانًا تابعًا تبعية متأخرة، حيث عطفته بر(ثم) الدالة على التراخي.

أما إذا عطفته بـ (فاء) التي تقتضى الترتيب والتعقيب، مثل: (لولا الله

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٨٨٣)، ومسلم (٢٠٩) عن العباس بن عبد المطلب ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۱۷)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۰۸۲۰)، وأحمد (۲۷۲۲۷)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳)، وابن أبي شيبة (۲۷۲۲۷)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۳۵)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۲۶۶) رقم (۲۰۰۱)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۹) عن ابن عباس را عباس المنظمة المحمد المنابع المنابع عن المنابع عباس المنابع المنابع

ففلان)، فهذا: محل نظر، لكن الأقرب أنه: جائز، لأنك أتيت بر (الفاء) الدالة على الترتيب.

القسم الثالث: أن تضيفه إلى الله ﷺ وحده، وتغفل السبب بالكلية، فتقول: (لولا الله لهلكت) فهذا: جائز.

القسم الرابع: أن تضيفه إلى الله بذكر السبب، وتبين أن السبب مجرد سبب، مثل أن تقول: (لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت) فهذا: جائز.

القسم الخامس: أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعًا ولا حسًا، فهذا: شرك، لكن قد يكون أكبر، وقد يكون أصغر.

فإذا قال: (لولا فلان) يعني صاحب القبر أنقذني لهلكت، فهذا: شرك أكبر، لأن فلانًا لا يستطيع أن ينقذ.

وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعًا ولا عرفًا ولا حسًا، لكنه ليس كالأول، مثل: التمائم المعلقة على المريض من غير القرآن، فهذا: شرك، لكنه أصغر وليس بأكبر، وهذا ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَقِي ﴾ إذا كان المراد بذلك: فعل الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فعل الله، وهو كإضافته إلى الله ﷺ.

وإن كان المقصود بذلك المنعم به: فهو إضافة إلى شيء مخلوق، لكنه سبب صحيح، وإضافة الشيء إلى سببه الصحيح جائز (١)

تفسير سورة الصافات (ص/ ١٣٤–١٣٦).



يجوز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعًا، أو حسًا؛ مثال ذلك: لو أطعمت جائعًا يكاد يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: (لولا أني أطعمته لهلك)؛ لأن الإطعام سبب لزوال الجوع؛ والهلاك معلوم بالحس؛ ومثال الشرعي: القراءة على المريض، فيبرأ، فتقول: (لولا القراءة عليه لم يبرأ)؛ أما المحظور فهو أن تثبت سببًا غير ثابت شرعًا، ولا حسًا، أو تقرن مشيئة الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله على؛ مثال الأول: أولئك الذين يعلقون التمائم البدعية، أو يلبسون حلقًا، أو خيوطًا لدفع البلاء، أو رفعه؛ كما زعموا؛ ومثال الثاني: ما جاء في الحديث أن النبي على قال له رجل: (ما شاء الله وشئت). فقال له النبي على «أجعلتني لله ندًا، بل ما شاء الله وحده»(۱)، لأنك إذا قلت: «ما شاء الله وشئت» جعلت المخاطب ندًا لله في المشيئة.

فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حينما قال: ﴿إِنَّمَا آُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ وَهَذَا قَد يكون عِلْمِ العلم؛ وهذا قد يكون صحيحًا؟

فالجواب: أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداء؛ ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد أن الله هو المسبب فهو

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

مشرك؛ وأيضًا فإن قارون أراد بقوله هذا أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغيًا بذلك الدار الآخرة.

والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور:

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده.

الثانية: أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونًا بسببه المعلوم؛ مثل أن يقول: (لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت).

الثالثة: أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبب؛ ومنه قول النبي على في عمه أبي طالب لما ذكر عذابه: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»(١)

الرابعة: أن يضيفه إلى الله مقرونًا بالسبب المعلوم بـ (ثم)، كقوله: (لولا الله ثم فلان)؛ وهذه الأربع كلها جائزة.

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله، وإلى السبب المعلوم مقرونًا بالواو؛ فهذا شرك، كقوله: (لولا الله وفلان).

الصورة السادسة: أن يضيفه إلى الله، وإلى السبب المعلوم مقرونًا بالفاء، مثل: (لولا الله ففلان)؛ فهذا محل نظر: يحتمل الجواز، ويحتمل المنع.

الصورة السابعة: أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعًا، ولا حسًا، فهذا شرك. كما سبق (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة البقرة (١/ ٢١٦ – ٢١٨).



المعرفة تطلق على العلم والظن، ولهذا إذا قلنا: العلم معرفة الحق بدليله؛ شمل قولنا: معرفة الحق بدليله: العلم والظن، لأن المعلومات: إما علمية، وإما ظنية، لهذا لا يصح أن يطلق على الله أنه عارف.

فإن قال قائل: كيف تقولون هذا!، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «تعرّف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة»(١٠)، «يعرفك» وهذا فعل.

فالجواب: عن ذلك: أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية بالذي تعرّف إلى الله من قبل، والدليل على أنها ليست معرفة العلم، بل هي معرفة العناية، قوله: «تعرّف إلى الله» مع أن الله يعرفك، سواء قمت بعبادته أم لم تقم، لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه، فإذا تعرفت إليه في الرخاء: عرفك في الشدة (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۲۰۱٦)، وأحمد (۲۸۰۳)، وعبد بن حميد (٦٣٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲۳/۱۱) رقم (۱۱٥٦۰)، والحاكم (۴/ ٥٤١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹۰۲، ۹۰۲۸) قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»، وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس في، إلا أن الشيخين في لم يخرجا شهاب بن خراش، ولا القداح في الصحيحين، وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۹۲۱).

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة آل عمران (۱/ ٤٢٠، ٤٢١).



تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق، وأقوم للحجة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي آنَعُمْتُ عَلَيْكُو ﴾ [البقرة: ٤٧].

فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصًا نذكره بالنعم؟

فالجواب: نعم، نذكره بالنعم؛ لأن هذا أدعى لقبول الحق، وأدعى لكونه يحب الله على الله على أن يقوم بطاعته (١)



إن قال قائل: في هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِى يُمُوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ﴾ [آل عمران: ٦] دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل، لقوله: ﴿كَيْفَ يَشَآهُ﴾، حيث جعل التصوير راجعًا إلى مشيئته وحده.

قد يقال ذلك، وقد لا يقال، لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق، ولا نقول: إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق، لأن البسط راجع إلى مشيئة الله! ولكن هناك فرق بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وهذه المسألة، لأن النصوص

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (١/١٤٤).

وردت بمنع التجميل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه «لعن النامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة»(١)

وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل، والمراد التجمل الذي يكون دائمًا، أما التجمل الطارئ كتجمل المرأة بالحناء وشبهه فلا بأس به.

فإذا قال قائل: هل في الآية ما يدل على منع إزالة العيوب، لقوله: ﴿ كَيْفَ يَثَالَهُ ﴾، كما إذا خرج صبي له ستة أصابع في كل يد، فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟.

فالجواب: أن هذا ليس من باب التجميل، ولكنه من باب إزالة العيب، وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه، فإن الرجل الذي قطع أنفه أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفًا من ورق -يعني من فضة- فأنتن، فأذن له أن يتخذ أنفًا من ذهب<sup>(٢)</sup>، فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال، وعلى هذا فيجوز قطع الإصبع الزائدة، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم، إلا أنهم عللوا ذلك بأنه يُخشى على من قطعت إصبعه أن يموت بنزيف الدم!، وهذه علم منتفية في الزمن الحاضر، وعليه فيجوز قطع الإصبع الزائدة، ومثله لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة؛ فتجوز إزالتها (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٥٩٣١)، ومسلم (٢١٢٥) عن ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۲۳۲)، والترمذي (۱۷۷۰)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۶۳)، وفي «السنن الصغرى» (۱۹۰۱)، وأحمد (۱۹۰۰۱)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱٤۰۱)، وابن حبان (۲۱،۰۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ ۱٤٥) رقم (۳۲۹)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ٤٢٥)، وفي «شعب الإيمان» (۳۲۹)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما تعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۸٦٥)، عن عرفجة بن أسعد من شعبر سورة آل عمران (۱۸۲۸-۳۰).

# توحيد الإسماء والصفات

# مدخل مفيد لفهم الأسماء والصفات

أخي الكريم؛ هذا مدخل مفيد مهم؛ يعينك من خلاله على فهم أسماء الله وصفاته، أسأل الله العظيم أن يفقهنا في دينه.



طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، كما يأتى:

أولًا: في الإثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو على لسان رسول الله ﷺ، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

ثانيًا: في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى.

ثالثًا: فيما لم يرد نفيه ولا إثباته: مما تنازع الناس فيه كالجسم، والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه: التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه، لعدم ورود ذلك، وأما معناه: فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل: ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق: لا يمتنع على الله قبلوه.

وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل، وأهل التمثيل (١).

<sup>(</sup>١) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/١٥، ١٦)، ومجموع الفتاوى (١٩/٤).



أسماء الله وصفاته توقيفية، وهل هي من المحكم أو من المتشابه؟ أسماء الله وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما، فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك.

وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، لأن معناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها، لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله(١)

هنا مسألة: وهي أن كثيرًا من المتكلمين قالوا: (إن آيات الصفات من المتشابه)، وقالوا: (إن المتشابه لا يعلم تاويله إلا الله)، فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها!، ولهذا قالوا: إن القول الحق في آيات الصفات: هو التفويض!، فقولهم: إن الحق هو التفويض!، وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين:

الأول: إن آيات الصفات من المتشابه!.

والثاني: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فتكون النتيجة أن لا نخوض في معاني آيات الصفات، لأنها من المتشابه!، ولا يعلم تأويله إلا الله، وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه!!

مجموع الفتاوى (٤/ ٢٦٢).

ولكن نقول: أن هذا القول قول باطل، فماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات؟

إن قالوا: نريد اشتباه المعنى، وهو الذي يريدونه؛ قلنا: هذا خطأ، لأن معانى آيات الصفات واضحة ومعلومة، وليس فيها اشتباه إطلاقًا.

كما قال الإمام مالك كلله: (الاستواء غير مجهول)(١)، أي: هو معلوم لكل أحد.

﴿ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، يعني: علا عليه.

وإن أرادوا بالتشابه: اشتباه الحقيقة والكيفية، فهم صادقون، ولكنهم لا يريدون هذا، لأنهم لو قالوا: نحن نعلم المعنى ونجهل الكيفية والحقيقة، قلنا: هذا مذهب صحيح.

لكنهم يقولون: نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة، لهذا سموا أهل التفويض وأهل التجهيل، لأنهم يقولون: كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد، وقراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي، أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي، أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية: أ، ب، ت واءة العربي للخطاب العجمي، أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية: أ، ب، ت إلخ، هذا نظرهم بالنسبة لآيات الصفات، وهو نظر -بلا شك- خاطئ.

كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبهه مما لا تعد شيئًا بالنسبة لصفات؟ هي أولى بالعلم من غيرها، ولا تكمل العبادة حقًّا إلا بمعرفة صفات الله ﷺ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الجهمية (ص/٦٦) للدارمي، واعتقاد أهل السنة (٣/ ٣٩٨) للالكائي.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة آل عمران (۱/٤٦، ٤٧).



العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته.

فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ عَلَى العقل، وقال الله عَلَى العقل، وقال الله عَلَى العقل، وقال الله وَلَيْهِ الْمَثُلُ الْأَغْلَى اللّه النحل: ٦٠]، وقال: ﴿أَنَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، وقال: ﴿أَنَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، فمثلًا: العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم؛ أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، سالمًا من النقص.

فمثلًا: يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعًا بصيرًا، قال إبراهيم: ﴿ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢].

ولا بد أن يكون خالقًا، لأن الله قال: ﴿أَفْمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ ﴾ [النحل: ٢٠]. ﴿ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٢٠].

يدرك هذا، ويدرك بأن الله على يمتنع أن يكون حادثًا بعد العدم، لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجًا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ

مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [النحل: ٢٠]، إذًا يمتنع أن يكون الخالق حادثًا بالعقل.

العقل أيضًا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله، لأن الرب لا بد أن يكون كاملًا، فيدرك بأن الله على مسلوب عنه العجز، لأنه صفة نقص، إذا كان الرب عاجزًا وعصي؛ وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز، فلا يمكن!

إذًا: العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك والصم كذلك والجهل كذلك وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه، فنتوقف فيه على السمع.

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا؛ يكون كمالًا في حق الله؟، وهل كل ما هو نقص فينا؛ يكون نقصًا في حق الله؟

الجواب: لا، لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان، لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، فكل صفة كمال: فهي ثابتة لله

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببهما الحاجة، والله تعالى غني عما سواه، لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال، ولهذا إذا كان الإنسان لا يأكل، فلا بد أن يكون عليلًا بمرض أو نحوه، هذا نقص.

والنوم بالنسبة للخالق نقص، وللمخلوق كمال، فظهر الفرق.

التكبر كمال للخالق، ونقص للمخلوق، لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة، ولا أحد ينازعه . . ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال: «فمن ينازعني عذبته»(١)

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٦٢٠) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رأيي.

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالًا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصًا في الخالق، إذا كان الكمال أو النقص اعتباريًا (١)



موقف أهل السنة والجماعة في الصفات هو: إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها رسوله محمد على المحمد المحمد المحمد على المحمد على المحمد على المحمد المح

فإذا قال قائل: فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية.

قلنا: الصفات الذاتية: هي التي تكون ملازمة لذات الخالق، أي إنه متصف بها أزلًا وأبدًا.

والصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، فيفعلها الله تبعًا لحكمته ﷺ.

مثال الأول: صفة (الحياة) صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال حيًا، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ اَلْأَوْلُ وَالْلَاخِرُ ﴾ [الحديد: ٣]، وفسرها النبي ﷺ بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» (٢)، وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى اَلْذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۸۱-۸۳)، ومجموع الفتاوى (۸/ ٦٣-٦٥).

كذلك (السمع، والبصر، والقدرة) كل هذه من الصفات الذاتية، ولا حاجة إلى التعداد لأننا عرفناها بالضابط: (كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفًا بها: فإنها من الصفات الذاتية) لملازمتها للذات، و(كل صفة تتعلق بمشيئته يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته: فإنها من الصفات الفعلية) مثل: استوائه على العرش، ونزوله إلى السماء الدنيا، فاستواء الله على العرش من الصفات الفعلية، لأنه متعلق بمشيئته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ استَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الْاعْراف: ١٤٥](١)



التعطيل بمعنى التخلية والترك، كقوله تعالى: ﴿وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةِ ﴾ [الحج: ١٥]، أي: مخلاة متروكة.

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلًا.

فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله، أو أي صفة من صفات الله ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارًا كاملًا.

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٥/ ١٥٥، ١٥٦).

قلنا: التحريف في الدليل، والتعطيل في المدلول.

فمثلًا: إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، أي: بل قوتاه، هذا محرف للدليل، ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد: (اليد الحقيقية)، فقد عطل المعنى المراد، وأثبت معنى غير المراد، وإذا قال: بل يداه مبسوطتان، لا أدري! أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية، ولا اليد المحرف إليها اللفظ، نقول: هذا معطل، وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ، ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد لله كلا.

أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى: التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية: وهي طريقة أهل التفويض، فهم لا يفوضون المعنى كما يقول المفوضة، بل يقولون: نحن نقول: ﴿بَلَ يَدَاهُ ﴾، أي: يداه الحقيقيتان ﴿مَبْسُوطَتَانِ ﴾، وهما غير القوة والنعمة.

فعقيدة أهل السنة والجماعة: بريئة من التحريف ومن التعطيل.

وبهذا تعرف ضلال أو كذب من قالوا: (إن طريقة السلف هي التفويض)، هؤلاء ضلوا، إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول: كذبوا على الوجهين، على لغة الحجاز، لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ.

وعلى كل حال، لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة (هو التفويض)، أنهم أخطأوا، لأن مذهب أهل السنة: هو (إثبات المعنى، وتفويض الكيفية)(١)

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۹۱–۹۳)، ومجموع الفتاوى (۸/ ۷۲، ۷۳)، وانظر: فتاوى نور على الدرب (۱/ ۱۳۵–۱٤۷).



الذين يحرفون النصوص: قالوا على الله بلا علم في الإثبات وفي النفي، فقالوا: (إن الله أراد كذا، وهو لم يرد)، وقالوا: (لم يرده، وهو قد أراده).

ولو قال قائل: كيف تجزمون بأنه أراده؟ أليس يحتمل أن يكون مراده ما حرفوه إليه؟

فالجواب: أن الله في يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا، وكلام الله في موجه إلينا، والنبي في لم يترك شيئًا ألا وبينه، فلو كان المراد غير ظاهره لبينه النبي في اذًا نحن نجزم أن ظاهره مراد، لأنه لم يرد خلافه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام،

فإذا قال قائل: هاتوا لنا حرفًا واحدًا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه؟

فنقول: لو كان المراد خلاف ذلك؛ لنقل عنهم، فلما كانوا يقرؤون هذا صباحًا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفه؛ دل على أنهم يقولون به.

فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من أقوالهم، فهذا ليس بلازم؛ لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأت عن أحد منهم أنه قال بخلافه، فكان سكوتهم عن قول خلافه، أو كان عدم

النقل عنهم عن قول خلافه: دليلًا على أنهم قالوا به، ولهذا يصح أن تقول: (أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة)وهكذا، وليس المراد استوى على عرشه، ولا المراد ينزل أمره.

فإذا قال قائل: أين الإجماع؟

فنقول: إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم: دليل على أنهم أجروه على ظاهره.

وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأن أهل التحريف قد يطالبونك ويقولون: إئت لنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قالوا: إن الله يجيء بنفسه، أو إن الله ينزل بنفسه، أو إن الله استوى على العرش بنفسه، أين الدليل؟، فلو أنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور بالإسناد قد لا تجد، لكن نقول: إن عدم نقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم يدل على أنهم قالوا بظاهر القرآن، لأن القرآن عربي، وهم يتلونه صباحًا ومساء، ويعتقدونه بمقتضى دلالة ذلك اللسان العربي، فلو نقل الإنسان إجماع الصحابة في ذلك؛ لكان نقله للإجماع صحيحًا.

فالحاصل أن كلا المعنيين متلازمان، يعني أنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه.

فأهل التعطيل يعطلون النصوص عن مدلولها، ويخلون الله على عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص، وأهل السنة يتبرؤون من ذلك (١)

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ۹۸-۱۰۰).



الصفات بالنسبة لله على ثلاثة أقسام:

- (١) صفات كمال محض: فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق.
- (٢) صفات كمال في حال دون حال: فلا يوصف بها إلا مقيدًا بالحال التي تكون فيها كمالًا.
  - (٣) صفات نقص على الإطلاق: فلا يوصف الله بها مطلقًا.

فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى: أن الاسم إذا كان متضمنًا لنقص؛ فإنه لا يسمى به الله في حال الكمال؟

فالجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال في الأسماء: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ اَلَحُسُنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، أي البالغة في الحسن كمالها، وحينئذٍ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصًا، ولو في بعض الأحوال.

ولهذا لا يسمى الله بـ (المتكلم)، مع أن الله يخبر بأنه متكلم، ويوصف بذلك، فلا تقول: (يا متكلم اغفر لي)، وكذلك يوصف الله بالإرادة، لكن لا يسمى بالمريد.

فلينتبه للفرق: وهو أن الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، أي أنها من الكمال المطلق فقط، فلا تتضمن كمالًا ونقصًا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق، والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى.

بخلاف الصفات، منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل

الإطلاق، والنقص المطلق، وهذا لا يوصف الله به مطلقًا، والكمال في حال دون حال، وهذا يوصف به الله حال كونه كمالًا، ولا يوصف به حال كونه نقصًا (١)



### صفات الله ﷺ ثلاثة أقسام:

- (١) صفات ذاتية.
- (٢) صفات فعلية.
- (٣) صفات خبرية.

أما الصفات الذاتية: فهي صفات المعاني الثابتة لله أزلًا وأبدًا، مثل: (الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة)، إلى غير ذلك، وهي كثيرة، فهذه نسميها صفات ذاتية؛ لأنه متصف بها أزلًا وأبدًا، ولا تفارق ذاته.

(۲) الصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، مثل: (الاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد، والفرح بتوبة التائب، والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، والغضب على الكافرين، والرضا للمؤمنين)، وغيرها، فهذه نسميها صفات فعلية؛ لأنها من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٦١، ٦٢).

لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة، مثلًا: (الاستواء على العرش) نوع من أنواع الفعل، وهو حادث؛ لأنه كان بعد خلق العرش، كذلك: (النزول إلى السماء الدنيا) نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه كان بعد أن خلق السماء الدنيا، كذلك: (الرضا والغضب) نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه إذا فعل العبد فعلًا يقتضي الرضا، رضي الله عنه، وإذا فعل فعلًا يقتضي الغضب غضب الله عليه.

وهذه تسمى (الصفات الفعلية)، وربما تسمى (الأفعال الاختيارية)؛ لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]، لكن -كما سبق- كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد، لكنها قديمة الجنس، فمثال النوع: (الاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا) فهذا نوع، لكن (نزوله كل ليلة) فهذا فرد، لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة.

(٣) الصفات الخبرية: وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر، وليست من المعاني المعقولة، بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط، ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، مثل: (اليد، والوجه، والعين، والقدم، والإصبع)، فهذه نسميها الصفات الخبرية، لأنها ليست معنى من المعاني، فاليد غير القوة، القوة معنى، واليد صفة من نوع آخر، مسماها بالنسبة

إلينا أبعاض وأجزاء، فاليد بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك والعين كذلك.

ولكن بالنسبة لله لا نقول أنها جزء أو بعض؛ لأن البعضية والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيًا ولا إثباتًا، ولهذا نقول لمن قال: إن الله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك، نقول: هذه ألفاظ بدعية، فليس هناك دليل على أن تصف الله بهذا النفي.

فالصفات الخبرية: هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله فلا نقول إنه بعض أو جزء؛ لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله، من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاها، فلم يتعبدنا الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله بأن نثبت البعضية أو ننفي البعضية، ونحن نؤمن بأن اليد غير الذات؛ يد الله غير ذاته؛ ووجه الله غير ذاته، فهو شيء آخر زائد عن الذات، وقد يعبر الله تعالى عن نفسه بوجهه، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَبَعَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْمُلْكِلِ وَالْإِكْرَامِ الرحمن: ٢٧]، ونحن لا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس.

وهذه مع أنها صفات خبرية، فهي في نفس الوقت صفات قديمة؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفًا بها، وصفات الله الذاتية والخبرية كلها قديمة، أما صفاته الفعلية فهي قديمة الجنس، حادثة النوع والآحاد، لذلك فإطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحيح (١)

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/١٥٥–١٥٨).



هل الصفات توقيفية كالأسماء، أو هي اجتهادية، بمعنى أن يصح لنا أن نصف الله ﷺ بشيء لم يصف به نفسه؟.

**فالجواب أن نقول**: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم، كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه.

وحينئذِ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق.

أما صفة الكمال على الإطلاق: فهي ثابتة لله ﷺ، كالمتكلم، والفعال لما يريد، والقادر ونحو ذلك.

وأما صفة الكمال بقيد: فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدًا، مثل: المكر، والخداع، والاستهزاء..وما أشبه ذلك، فهذه الصفات كمال بقيد، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك، فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة، فلا تصح بالنسبة لله هي، ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد فتقول: ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فتقيدها لأنها لم تأت إلا مقيدة.

وأما صفة النقص على الإطلاق: فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق، فلا يوصف الله بها، وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ

ٱلْمُتَنفِقِينَ يُحَدِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ [النساء: ١٤٢]، فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ ﴾ [الأنفال: ٧١]، ولم يقل: فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص، وليس فيه مدح أبدًا.

فإذًا: صفات النقص منفية عن الله مطلقًا.

والصفات المأخوذة من الأسماء: هي كمال بكل حال، ويكون الله على اتصف بمدلولها، فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، (فكل صفة دلت عليها الأسماء، فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق)، وهذه تجعلها قسمًا منفصلًا، لأنه ليس فيها تفصيل، وغيرها تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي سلف ذكرها، ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيرًا، وقد يكون شرًا، وقد لا يكون خيرًا ولا شرًا، فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله، لأنه سفه، والخير ينسب إليه، ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عن ﴿وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلمُسْنَى المُعالَى الله، الله على الله على الله الله على الله المناه الله على الله، الأنه سفه، والخير ينسب الله، ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عن النقص، ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق.

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة مادمنا نقول: إن الصفات توقيفية؟

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة:

الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها.

لأن كل اسم: فهو متضمن لصفة، ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من

أسماء الله دال على ذاته، وعلى الصفة التي اشتق منها.

الطريق الثاني: أن ينص على الصفة.

مثل الوجه، واليدين، والعينين وما أشبه ذلك، فهذه بنص من الله على ، ومثل الانتقام، فقال عنه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱلنِقَامِ ﴾ [إبراهيم: ٤٧]، ليس من أسماء الله (المنتقم)، خلافًا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدًا، كقوله: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢].

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل.

مثل: المتكلم، فأخذها من: ﴿وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَصَّصَهُمْ عَلَيْكُ وَكُلُمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة، وبناء على ذلك نقول: الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم (١)



كل صفة من صفات الله؛ فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: هل هي حقيقية؟ ولماذا؟

السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ ولماذا؟

السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/١٤٢-١٤٥)، ومجموع الفتاوي (٨/ ١١٥-١١٧).

فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها.

وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا﴾ [طه: ١١٠]، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله.

وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ الشَّورى: ١١]، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق، لأنه ناقص.

### والفرق بين التمثيل والتكييف:

أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل.

مثال التمثيل: أن يقول القائل: يد الله كيد الإنسان.

ومثال التكييف: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل (١)



إن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلًا: أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوقين من ذلك؟!

### فجوابه من وجوه:

<sup>(</sup>١) تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد (ص/٢٦، ٢٧)، ومجموع الفتاوي (١١٦/٥).

الأول: أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به، وصفات المخلوق تليق به، فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيَّ مُنْ السمع على مباينة الخالق للمخلوق: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيَّ الله السمع على مباينة الخالق المخلوق: وهو معلى الخالق الكامل من جميع الوجوه، الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطى الكمال؛ مشابهًا للمخلوق الناقص، الذي النقص من لوازم ذاته، وهو مفتقر إلى من يكمله؟!

الثاني: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتًا لا تشبه ذات المخلوقين؟

فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إذًا أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن (القول في الصفات كالقول في الذات)، ومن فرق بينهما فقد تناقض.

الثالث: أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها، وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب(١)

فإن قال قائل: إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: المنع، فيقال: لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل

<sup>(</sup>۱) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/ ۱۱۰، ۱۱۱)، ومجموع الفتاوي (٤/ ٨٦، ٨٧).

الصفة أن يتماثلا فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة.

الثاني: التسليم، فيقال: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعًا، فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة، واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرًا ممكنًا لا محذور فيه أصلًا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك: يلزم منه التعطيل العام.

وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا، وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام (١)



إن قال قائل: إن النبي ﷺ حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم:

قال النبي ﷺ: «إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته» (٢)، فقال: «كما» والكاف للتشبيه، وهذا رسول الله، ونحن من قاعدتنا:

<sup>(</sup>۱) تقريب التدمرية (ص/ ۸۷، ۸۸)، ومجموع الفتاوی (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣) عن جرير بن عبد الله ﷺ.

أن نؤمن بما قال الرسول، كما نؤمن بما قال الله، فأجيبوا عن هذا الحديث؟ نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب الأول مجمل، والثاني مفصل.

فالأول المجمل: أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه أبدًا، لأن الكل حق، والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض ﴿أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيهِ النّبِيرَا إلله النساء: ٨٦]، فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك، فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك، فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما للتقصير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت، لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، وإما لسوء القصد والنية، بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض، فتحرم التوفيق، كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه.

ويتفرع على هذا الجواب المجمل: أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق الراسخين في العلم، قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنَلَ عَلَيْكُ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَكُ مُحَكَمْتُ هُنَّ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَنِهَكُ فَأَمًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَبُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْفِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ إِلَّا الله قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَنَبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْفِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَي قِيد رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧]، ويحملون المتشابه على المحكم، حتى يبقى النص كله محكمًا.

وأما الجواب المفصل: فأن نجيب عن كل نص بعينه، فنقول:

إن قول النبي ﷺ: «إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته» ليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية،

"سترون ... كما ترون"، فالكاف في "كما ترون": داخلة على مصدر مؤول، لأن (ما) مصدرية، وتقدير الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، والمراد: أنكم ترونه رؤية واضحة؛ كما ترون القمر ليلة البدر، ولهذا أعقبه بقوله: "لا تضامون في رؤيته" أو: "لا تضارون في رؤيته" فزال الإشكال الآن.

وقال النبي ﷺ: "إن الله خلق آدم على صورته" (١)، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة، ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية، وتخرج الرسالة، فيقال: هذه صورة هذه، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة، والقائل: "إن الله خلق آدم على صورته" الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق.

هذا كلام الله، وهذا كلام رسوله، والكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضًا، لأنه كله خبر وليس حكمًا كي ينسخ، فأقول: هذا نفي للماثلة، وهذا إثبات للصورة، فقل: إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله خلق آدم على صورته، فهذا كلام الله، وهذا كلام رسوله، والكل حق نؤمن به، ونقول: كل من عند ربنا ونسكت، وهذا هو غاية ما نستطيع.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَل

وأما الجواب المفصل: فنقول: إن الذي قال: «إن الله خلق آدم على صورته» رسول الذي قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ الشَيْ الشَورى: ١١]، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، والذي قال: «خلق آدم على صورته»: هو الذي قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» (١١)، فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه، وما أشبه ذلك على صورة القمر، لا من كل وجه؟! فإن قلت بالأول، فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين، وليس لهم آناف، وليس لهم أفواه! وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار، وإن قلت بالثاني، زال الإشكال، وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا له من كل وجه.

فإن أبى فهمك، وتقاصر عن هذا، وقال: أنا لا أفهم إلا أنه مماثل.

قلنا: هناك جواب آخر، وهو: أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فقوله: «على صورته»، مثل قوله عنى أدم: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي﴾ [سورة ص: ٧٧]، ولا يمكن أن الله عنى أعطى آدم جزءًا من روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عن، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف، كما نقول: عباد الله، يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي، لكننا لو قلنا: محمد عبد الله، هذه إضافة خاصة، ليست كالعبودية السابقة.

فقوله: «خلق آدم على صورته»، يعني: صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدَّ خَلَقَنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرَٰنَكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَئَبِكَةِ ٱسْجُدُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٢٤٦)، ومسلم (٢٨٣٤) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

لِآدَمَ ﴾ [الأعراف: 11]، والمصور آدم إذًا، فآدم على صورة الله، يعني: أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات، ﴿لَقَدْ اللهِ اللهِ الصورة إليه من باب خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التبن: ٤]، فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه إلى اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه، فتعيبه حسًا، ولا تقبحه؛ فتقول: قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك، فتعيبه معنى، فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفًا وتكريمًا، لا تقبحها بعيب حسى ولا بعيب معنوي.

# ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفًا أم له نظير؟

نقول: له نظير، كما في: بيت الله، وناقة الله، وعبد الله، لأن هذه الصورة -أي: صورة آدم- منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه، فهو من المخلوقات، فحينئذٍ يزول الإشكال.

## ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم: المعنى الأول أو الثاني؟

قلنا: المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساعًا في اللغة العربية وإمكانًا في العقل، فالواجب حمل الكلام عليه، ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم: أن نحمله على ظاهره.

# فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟

 صفات الله ﷺ ليست مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل).

نسمع كثيرًا من الكتب التي نقرأها؛ يقولون: تشبيه، يعبرون بالتشبيه، وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى: أنعبر بالتشبيه، أو نعبر بالتمثيل؟

نقول: بالتمثيل أولى.

أولًا: لأن القرآن عبر به: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَ الشورى: ١١]، ﴿ فَكَلَّ الشورى: ١١]، ﴿ فَكَلَّ الْجَعَلُواْ لِللهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٧] وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن، فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفضل من القرآن، ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل، وهكذا في كل مكان، فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب.

ثانيًا: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة: مشبهة، فإن قلنا: من غير تشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له: من غير إثبات صفات!، فصار معنى التشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له: من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدًا، فلهذا كان العدول عنه أولى.

ثالثًا: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقًا: لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما.

مثلًا: الوجود، يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب، ووجود المخلوق ممكن.

وكذلك السمع، فيه اشتراك، الإنسان له سمع، والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع مشترك.

فإذا قلنا: من غير تشبيه، ونفينا مطلق التشبيه، صار في هذا إشكال.

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه.

فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟

فالجواب: الفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول: يد فلان مثل يد فلان، والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول: كيفية يد فلان كذا وكذا.

وعلى هذا نقول: كل ممثل مكيف، ولا عكس.

الثاني: أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في ذلك وفي العدد، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٦]، أي: في العدد (١)



يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما، وإذا كنا في الأحكام لا

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ١٠٥-١١٢)، ومجموع الفتاوي (٨/ ٨٤-٩١).

نقيس الواجب على الجائز، أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى.

لو قال لك قائل: الله موجود، والإنسان موجود، ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس!.

فنقول: لا يصح، لأن وجود الخالق واجب، ووجود الإنسان ممكن. فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق.

نقول: لا يمكن، سمع الخالق واجب له، لا يعتريه نقص، وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن، إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعًا يلحقه نقص السمع، وسمعه محدود.

إذًا، لا يمكن أن يقاس الله بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه، لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق(١)



إن قال قائل: هل يجوز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق؟

فالجواب: يجوز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق، وتؤخذ من قوله: ﴿أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ [النساء: ٨٤]، وهذا

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۱۳۰، ۱۳۱)، ومجموع الفتاوي (۸/ ۱۰٦).

ليس الجواز الذي هو ضد المحرم، لكن الجواز الذي هو ضد المستحيل، فيكون هذا واجبًا.

وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من إطلاق اسم التفضيل، ويحولونه إلى اسم فاعل خوفًا من تنقص الله على، فيقولون: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ ﴾ [الأنعام: ١١٧]؛ أي: إن ربك هو عالم، سبحان الله! أنت أعلم بالله من نفسه؟!

الله سبحانه يقول عن نفسه: أعلم، وأنت تقول: عالم، ثم إنك أيها المسكين! إذا قلت: الله عالم، جعلته مع الخلق مشاركًا على وجه السواء، لكن إذا قلت: أعلم، جعلته أعلم من الخلق، ولا يمكن أن يكونوا مثله، والإنسان إذا أراد الحق تبين له طريق الحق، والأمر واضح.

وعلى هذا فنقول: (استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب)، فللإنسان علم والله أعلم، وللإنسان قدرة والله أقدر، له قوة والله أقوى، له سمع والله أسمع، له بصر والله أبصر وَهَلُمَّ جَرَّا(١)



فإن قيل: هل لصفات الله كيفية؟

فالجواب: نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (٢/ ٣٥، ٣٦).

بمشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله.

وبهذا عرف أن قول السلف: (بلا كيف) معناه: بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقًا، لأن هذا تعطيل محض. والله أعلم(١)



أهل التفويض الذين يقولون: فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقط، وألا نتكلم في معناها؛ لأن معناها مجهول، فيقال لهم: القرآن عام يشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وبخ من لم يتدبره، ولازم هذا أن يكون للآيات معنى؛ لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر أو متعسر، وعلى هذا فيكون هذا الحث من كلام اللغو، وينزه عنه كلام الله هن.

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن آيات الصفات غير مجهولة المعنى، وإنها معلومة، فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟

فالجواب: لا يلزم؛ لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيعُ السَّمِيعُ الْمَثِل، ولو كان لا يمكن الْبَصِيرُ ﴿ الشورى: ١١] ففي الآية إثبات الصفات ونفي المثل، ولو كان لا يمكن إثبات الصفات إلا بإثبات المماثلة لكان في الآية تناقض ظاهر.

إذًا: آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل.

<sup>(</sup>۱) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/٣٧)، ومجموع الفتاوى (٤/ ٣٣).

فإن قال قائل: وهل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟

فالجواب: نعم، ولنضرب مثلًا بقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً ﴾ [المائدة: ٢٤] فأهل التفويض يقولون: لا نعلم ما المراد بقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ ﴾، وأهل التأويل يقولون: معناها: النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقولون: معناها: اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاض لنا، فد اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاض لنا، فد اليد بكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من صفات الله؛ لأن الجزء لا يمكن انفصاله عن الكل، وبالنسبة ليد الله وقدم الله وعين الله لا يمكن فيها هذا المعنى.

إذًا: نقول لله يد حقيقة، فهو يطوي السماء بيمينه، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ [الزمر: ٦٧].

ويمكن أن نتصور يدًا بدون مماثلة، وهذا أمر سهل، فنحن نشاهد الآن للجمل يدًا، ونشاهد للهرِّ يدًا، يعني: نشاهد مضمون هذا في الجملة، ولا يلزم لإثبات اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين، بل نحن نشاهد أنها مختلفة (١)



الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات: هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد: مصدر وَحَد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي

تفسير سورة النساء (۲/۱۷، ۱۸).

وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض: تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض: لا يمنع المشاركة.

مثال ذلك: لو قلت: (ما زيد بشجاع) فقد نفيت عنه صفة الشجاعة، وعطلته منها.

ولو قلت: (زيد شجاع) فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعًا أيضًا.

ولو قلت: (لا شجاع إلا زيد) فقد أثبت له صفة الشجاعة، ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدًا له في صفة الشجاعة.

إذًا: لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات.

واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه: كلها صفات كمال، والغالب فيها: التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها: ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلومًا من قبل، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه: أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه.

وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه: فكلها صفات نقص، ولا تليق به، (كالعجز، والتعب، والظلم، ومماثلة المخلوقين)، والغالب فيها: الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف، وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه: فيه سخرية وتنقص في الموصوف.

ألا ترى أنك لو مدحت ملكًا؛ فقلت له: أنت كريم، شجاع محنك، قوي الحكم، قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبًا محترمًا، لأنك فصلت في الإثبات.

ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك، لكان ذلك مدحًا بالغًا، لأنك أجملت في النفي.

ولو قلت: أنت ملك غير بخيل، ولا جبان، ولا فقير، ولا بقال، ولا كناس، ولا بيطار، ولا حجام، وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعُد ذلك استهزاءً به، وتنقصًا لحقه.

وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية، كقوله تعالى في الأسماء: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَاُدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقوله في الصفات: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النحل: ٦٠]، أي الوصف الأعلى.

وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب، منها:

١ - نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَـٰذَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَتَّخَـٰذَ اللَّهُ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَاهٍ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

٢- دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ
 وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿ [سورة ق: ٣٨].

٣- بيان عموم كماله؛ في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ م شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]،
 ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُنُ ﴾ [الإخلاص: ٤] (١)



إن قال قائل: إن نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها، لأن ظاهرها غير مراد!.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٤/ ١١٤، ١١٥).

أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرًا وباطلًا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين.

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن (نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله على من غير تحريف)، وأن (ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق)، فاتفقوا على أن لله تعالى: حياة، وعلمًا، وقدرة، وسمعًا، وبصرًا حقيقة، وأنه مستو على عرشه حقيقة، وأنه يحب، ويرضى، ويكره، ويغضب حقيقة، وأن له وجهًا ويَدَيْن حقيقة، لقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِى لَا

يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقوله: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، ﴿ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ اللهورى: ١١]، وقوله: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْفَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وقوله: ﴿ وَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُونَهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]، ﴿ وَلَكِن كُو اللّهُ الْبِعَانَهُمْ فَنَشَطُهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦]، ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٣٣]، وقوله: ﴿ وَبَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وقوله: ﴿ بَلّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤].

فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا: إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل.

وبيان ذلك: أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا، كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا؛ كالوجه واليدين، ومن المعلوم: أن الله وصف نفسه بأنه (حي، عليم، قدير)، ولم يقل المسلمون: إن المفهوم من حياته، وعلمه، وقدرته، كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا!، فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجهًا ويدين؛ لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون: (إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا: لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا)، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به، فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات كالقول في الصفات كالقول في الذات.

فتبين بذلك: أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدًا وهو التمثيل: فقد أخطأ في

فهمه، وأصاب في قوله: (غير مراد)، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحًا وهو المعنى اللائق بالله: فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله: (غير مراد)، فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادًا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفى كونه مرادًا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير.

والصواب الذي لا خطأ فيه: أن ظاهرها مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله(١)



كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله ﷺ من الأحاديث فإننا نمره كما قد جاء، وهذا هو المروي عن السلف، أنهم يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: (أمروها كما جاءت بلا كيف).

فالواجب علينا: أن نمرها كما جاءت، وهذا الإمرار ليس إمرارًا لفظيًا فقط، بل هو إمرار لفظي معنوي، أما إمرارها لفظًا فقط فإنه مذهب باطل، ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة، وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَيْهُ: (من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)(٢)؛ لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأً عظيمًا، حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا خطر عظيم، إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والتيمم والزكاة والحج، فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟!

<sup>(</sup>۱) تقريب التدمرية (ص/٥٥-٥٧)، ومجموع الفتاوى (٤/١٥٧-١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٠٥).

فالمهم إننا نمره كما جاء، ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى، فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به.

وعلى هذا: فنمر آيات الصفات الفعلية، وآيات الصفات الخبرية، وآيات الصفات الخبرية، وآيات الصفات الذاتية، نمرها على ما هي عليه، فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية، نمرها كما جاءت، ونقول: إن لله حياة وعلمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وقوة وعزة. . إلى آخره، ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها؛ لأن صرفها عن ظاهرها: خروج بها عما يراد بها.

كذلك الصفات الفعلية: نمرها كما جاءت، مثل المجيء والإتيان، والغضب، والسخط، والرضا، والفرح، والعجب، وغير ذلك من الصفات الفعلية، فنقول: المراد بالرضا المعنى الحقيقي، وبالسخط المعنى الحقيقي، وبالفرح المعنى الحقيقي، وبالكراهة المعنى الحقيقي؛ وهكذا، لأنها ألفاظ جاءت لمعناها، فإذا صرفناها عن معناها الظاهر: صار ذلك من باب اتباع الهوى لا الهدى.

والصفات الخبرية: هي (التي تدل على مسمى هو أبعاض لنا وأجزاء)، مثل: الوجه، واليد، والقدم، والأصابع، والعين، فكل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، أما بالنسبة لله: فلا نقول إنها أبعاض وأجزاء؛ لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض، وهذا بالنسبة لله على مستحيل، ولهذا لم نر أحدًا يقول: إن يد الله بعض منه أو جزء منه، أو إن وجهه جزء منه أو بعض منه، فلا يقال هذا في حق الله على؛ لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل، إذًا نسميها يدًا ووجهًا وعينًا وأصبعًا وقدمًا، وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضًا أو جزءًا.

وعكس طريق السلف في هذا الباب: الذين أجروها على خلاف ظاهرها، أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها، فسكتوا.

فمثلًا: الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين: فهؤلاء الممثلة، وحقيقة الأمر: أنهم لم يجروها على ظاهرها، وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر؛ فهم كاذبون.

ولنضرب لذلك مثلًا باليد، فإذا قالوا: إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي المخلوقين، قلنا: كذبتم؛ ليس هذا ظاهرها؛ لأن هذه اليد أضيفت إلى الله، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوقين، بل المضاف إلى الله: يكون لائقًا بالله هذا، ووصف كل موصوف يناسبه(۱)

وسئل كله: سئل أحد السلف عن الأسماء والصفات فقال: (أمرُّوها كما جاءت). ما معنى ذلك؟ وهل هذا القول منسوب إلى أحد السلف؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا القول منسوب إلى عموم السلف، يقولون

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/١٠٤–١٠٦).

في آيات الصفات وأحاديثها: (أمروها كما جاءت بلا كيف)، فقولهم: أمروها كما جاءت، يعني: لا تتعرضوا لها بتحريف، أي بتأويل يخرجها عن ظاهرها، ويتضمن هذا القول أيضًا: إثبات معانيها، وأنه ليس المراد مجرد إثبات اللفظ؛ لأن نصوص الصفات في كتاب الله وسنة رسوله ألفاظ جاءت لإثبات معناها، لا أن نمرها على ألسنتنا دون أن نفهم المعنى، فكأنهم يقولون: (أمروها على معناها المراد بها لا تغيروها). وقولهم: بلا كيف، أي: (لا تكيفوها)، وليس المعنى بلا اعتقاد كيفية لها؛ لأن لها كيفية ضرورة إثباتها، إذ لا يمكن إثبات شيء لا كيفية له، فيكون المعنى: بلا كيف، أي: بلا تكييف لها، لا تكيفوها، لا تقولوا: كيفية له، فيكون المعنى: بلا كيف، أي: بلا تكييف لها، لا تكيفوها، كذا وكذا، ولا كيفية يديه كذا وكذا، ولا كيفية عينيه

وفي هذا القول المشهور عن السلف رد على طائفتين منحرفتين:

إحداهما: طائفة التعطيل: التي سلبت عن الله تعالى جميع معاني صفاته، وجعلتها ألفاظًا لا معنى لها، أو جعلت لها معاني مخالفة لظاهر اللفظ؛ لأن الذين لم يمروها على ما جاءت انقسموا إلى قسمين:

قسم قالوا: لا معنى لها إطلاقًا، وليس علينا إلا إمرار لفظها دون التعرض لمعناها.

وقسم آخر قالوا: نتعرض للمعنى، لكن حملوا المعنى على خلاف ظاهرها، وأثبتوا لها معاني من عند أنفسهم لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليها ولا من أقوال الخلفاء والصحابة.

**فالأولى**: طائفة المعتزلة والجهمية، ومن سلك سبيلهم من معطلي الصفات.

والثانية: طريقة الأشاعرة، ومن سلك سبيلهم ممن حرفوا نصوص الصفات إلى معانٍ ابتكروها من عقولهم، ولم ينزل الله بها سلطانًا، ولم يثبتوا إلا ما زعموا أن العقل يدل عليه، كالصفات السبع التي أثبتتها طائفة الأشعرية، وأنكروا من الصفات ما العقل أدل عليه من دلالة العقل على هذه الصفات التي أثبتوها.

على كل حال الجملة الأولى فيها رد على طائفتين:

الأولى: من عطلت المعانى مطلقًا.

والثانية: من أثبتت معانى لا دليل عليها.

وربما تكون الطائفة الثانية أشد مخالفة من الطائفة الأولى.

لأن الطائفة الأولى: أمسكت وقالت: لا نثبت معنى، فنفت المعنى، وهذا نفي بلا علم بلا شك.

والثانية: نفت المعنى المراد، وأثبتت معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، فصار في ذلك جنايتان:

الجناية الأولى: نفى المعنى الذى هو ظاهر اللفظ.

والثانية: إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ، نسأل الله الهداية للجميع.

أما قولهم: (بلا كيف)، فهو رد على طائفة منحرفة على ضد الطائفتين المعطلتين، وهي طائفة الممثلة الذين قالوا: نثبت لله الصفات، ولكنها على مثل ما كان من صفات المخلوقين: فوجه الله تعالى –على زعمهم، تعالى الله عن قولهم – يكون على مثل أجمل وجه بشري، وهكذا بقية صفاته على، وهؤلاء أيضًا خالفوا قول الله تعالى خبرًا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى أَوُهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ أيضًا خالفوا قول الله تعالى خبرًا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَالًا نَصْرِبُوا لِللهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللهَ الله تعالى نهيًا في قوله: ﴿فَلَا نَصْرِبُوا لِللهِ الْمَثَالُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وخلاصة الجواب: أن معنى قول السلف: (أمروها كما جاءت): أثبتوا هذه الألفاظ مع معانيها التي دلت عليها، وهو ما يفهم من ظاهرها، على الوجه اللائق بالله على .

وقولهم: (بلا كيف)، رد على الممثلة، أي: لا تكيفوها، وليس المعنى لا تعتقدوا لها كيفية؛ لأن لها كيفية، مجرد القول بإثباتها يستلزم أن يكون لها كيفية، لكنها غير معلومة، ولهذا قال الإمام مالك كلله في استواء الله على عرشه (۱): (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة)(۲)



سئل فضيلة الشيخ كله: قلتم: إن عبادة صفة من صفات الله أو دعائها من الشرك، وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية: (إذا قلت: «أعوذ بعزة الله» فقد عذت بصفة من صفات الله، ولم تعذ بغير الله) فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه ..، وقد قال على الله وقدرته ..» وقال: «أعوذ بكلمات الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) فتاوى نور على الدرب (١/ ١٤٥-١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود (٣٨٩١)، والترمذي (٢٠٨٠)، وابن ماجه (٣٥٢٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٥٤٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في «المشكاة» (١٥٣٣) عن عثمان بن أبي العاص رابعة المسكاة» (١٥٣٣)

التامات . . . » (١) وقال على: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك . . . . » (٢) ، ولا يعوذ على بغير الله، فنأمل من فضيلتكم التكرم بالتوضيح? .

فأجاب بقوله: ما نقله السائل من كلام شارح الطحاوية لا ينافي ما ذكرناه، فإن من المعلوم أنه لا توجد ذات مجردة عن صفة أبدًا، ولو لم يكن فيها إلا صفة الوجود، وكونه واجبًا أو ممكنًا، وكونها على صفة معينة من صغر أو كبر أو نحو ذلك؛ لكان كافيًا في الدلالة على أنه لا يمكن وجود ذات بلا صفة ما، ولكن إذا عبد الإنسان صفة من صفات الله أو دعاها فإن هذا يشعر بكون الصفة بائنة عن الله تعالى مستقلة عنه، وهذا هو وجه كونه شركًا.

وأما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية، مثل: «أعوذ بعزتك»، «أعوذ برضاك»، «أعوذ بكلمات الله التامات» فحقيقته أنه استعاذة بالله، متوسلًا إليه بهذه الصفات المقتضية للعياذ، ولهذا قال شارح الطحاوية على ما نقله السائل: (ولا يعوذ على بغير الله).

وإليك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أن دعاء صفة من صفات الله كفر، قال ما نصه:

(إن مسألة الله تعالى بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته: فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني، أو يا علم الله أو يا قوة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك!، أو سمع من مسلم أو كافر أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٧٠٩) عن أبي هريرة رضي الله الم

دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة، أو إعانة أو نصر أو إغاثة أو غير ذلك؟!)(١)

هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لنا وللأمة<sup>(٢)</sup>



كان الرسول على يقرا هذه الآية: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْكَ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]، ويقبض أصابعه ويبسطها، فصار المنبر يتحرك ويهتز (٣)، لأنه على كان يتكلم بهذا الكلام، وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى.

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه، فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل، فينبغي أن نكف، لأن هذا ليس بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول عليه بالقول

<sup>(</sup>١) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة (ص/ ٨٠)، والجواب الصحيح (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢/ ١٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (٧٦٩٦)، وأحمد (٥٤١٤)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٩٥)، وابن حبان (٧٣٢٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٣٥٢) رقم (١٣٣١) عن ابن عمر ﷺ.

وأخرجه بنحوه: مسلم (۲۷۸۸).

والفعل، أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا، ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة، فحينئذٍ نفعل كما فعل الرسول علية.

فلو قال قائل: إن الله سميع بصير، لكن قال: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله تعالى: ولا بصر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله تعالى: ولا بالله يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَىٰ آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكُّمُوا بِالْهَدَلِ إِنَّ الله يَغِمَا يَضِيرًا النساء: ٥٨] وضع إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه، وأبو هريرة حين حدث به كذلك (١)، فهذا الإنسان الذي يقول: إن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر؛ نقول له هكذا.

وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد، ويقول: إن الله لا يقبض السماوات بيمينه، وأن معنى قبضته، أي: في تصرفه، فهذا نقول له كما فعل الرسول على المسول المس

فالمقام ليس بالأمر السهل، بل هو أمر صعب دقيق للغاية، فإنه يخشى من أن يقع أحد في المحذور؛ كان بإمكانك أن تمسك عنه، وهذا هو فعل الرسول على في جميع تصرفاته إذا تأملتها، حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شي أشد ضررًا، كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۷۲۸)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٦)، وابن حبان (٢٦٥)، والحاكم: والحاكم (٢٨١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٨١)، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» عن أبي هريرة ﷺ.

## خوفًا من أن يكون فتنة لقريش؛ الذين أسلموا حديثًا (١) (٢)



إذا قال قائل: إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع، لأنه إن كان وجوده كما لا كان عدمه نقصًا، وحيئند لا بد كما لا كان عدمه نقصًا، وإن كان عدمه كما لا كان وجوده نقصًا، وحيئند لا بد أن يكون إما موجودًا فيكون من الواجب، أو معدومًا فيكون من المستحيل، فلا يتصور شيء جائز في حق الله؟

فالجواب على هذا أن نقول: هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه، نقص في حال وجوده، فمثلًا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالًا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصًا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص.

وبهذا يمكن أن نقول: إن هناك شيئًا جائزًا في حق الله، ويكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالًا،

<sup>(</sup>۱) عن عائشة على أن رسول الله على قال لها: «ألم تري أن قومك لمّا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟». فقلت: يا رسول الله؛ ألا تردها على قواعد إبراهيم؟. قال: «لولا حدثان قومك بالكفر؛ لفعلت». أخرجه: البخاري (١٥٨٣)، ومسلم (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) القول المفيد (٢/ ٥٣١، ٥٣٢)، ومجموع الفتاوي (١٠/ ١١١٩، ١١٢٠).

فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالًا؛ لأن الله على اقتضت حكمته أن يكون نزوله في غير هذا الوقت ولم ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصًا، وهذا شيء مستحيل في حق الله على.

فالحاصل: أنه لو أورد علينا إنسان إيرادًا، وقال: إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب، وإما مستحيل، أما جائز فلا؛ لأنه إن كان وجوده كمالًا وجب أن يكون موجودًا دائمًا، وإن كان عدمه كمالًا وجب أن يكون معدومًا دائمًا، نقول: هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذٍ يصح هذا التقسيم(۱)



قال تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّالِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

من فوائد الآية: بيان فضل الله على عباده، حيث سمى ثوابهم على العمل أجرًا، بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يُعطاها؛ لأنه هو مستحق لها، وهذا من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل أجرًا، بمنزلة

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/۷۰، ۷۱).

أجرة الأجير اللازمة، مع أن الله هو الذي منَّ بالعمل، وهو الذي منَّ بالعمل، وهو الذي منَّ بالثواب.

وبهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ ﴿ البقرة: ٢٤٥] فهذه الآية من المتشابه اتبعها من اتبعها من اليهود، وقالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨١]، والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض فقال: ﴿مَن ذَا اللَّذِى يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾!!.

فيقال: تبًا لكم! إن الله غني عن عباده، قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، لكنه شبه العمل بالقرض من باب الإحسان، وبيان أنه الله ملتزم بأن يثيب المطيع.

فإن قال قائل: تقديرك هذا يقتضي أن يكون الله قد وجب عليه شيء؟ والله تعالى لا يجب عليه شيء؟

فالجواب: نعم، لا يجب عليه شيء من قبل الناس، فالناس لا يوجبون على الله شيئًا، لكن هو سبحانه أوجب على نفسه، وإذا أوجب على نفسه فهو من كماله، كما قال الله تعالى: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِن كماله، كما قال الله تعالى: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِن كماله، كما قال الله تعالى: ﴿ كُتُبُ مُ فَانَّهُ غَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ [الأنعام: ١٥] فهو منكُمْ سُوءًا بِجهالة ثم تاب تاب الذي كتب على نفسه أن يثيب المطيع، وأن من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب تاب الله عليه، ولهذا لما قال القائل:

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيده ووضحه فقال:

ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن

إن عـذبـوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان (۱) فبيَّن كَلَهُ أنه لا واجب على الله للعباد إلا ما أوجبه على نفسه، فإذا أوجب الله على نفسه شيئًا فهو من فضله الله على نفسه شيئًا فهو من فضله



الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن أفعال الله وأحكام الله معللة، لكن العلة قد تكون معلومة لنا، وقد تكون مجهولة لنا، إما على سبيل العموم، وإما على سبيل الخصوص، ومعنى قولنا: إما على سبيل العموم؛ أي: أنها تكون مجهولة لكل البشر، والخصوص تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض، وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، ومربوطة بعلل وحكم وأسرار، ولكن بعضها معلوم للخلق، وبعضها غير معلوم.

فلو قال قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربعًا؟ ولماذا لم تكن اثنتين أو ستًا؟

فنقول: الله أعلم، ولا أحد من البشر يعلم.

ولو قال قائل: لماذا كان لحم الإبل ناقضًا للوضوء؟

فالجواب: من العلماء من يقول: الله أعلم؛ لأنه لا يدري عنه، ويقول: هذا تعبدي، علينا أن نتعبد لله به، وأن نتوضاً إذا أكلنا لحم الإبل، ولا نسأل.

<sup>(</sup>١) انظر: النونية (ص/٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة النساء (٢/ ٢٤٤، ٢٤٥)، وانظر: تفسير سورة المائدة (ص/ ٦٨، ٦٩).

ومن العلماء من يقول: بل هذا معلل بعلة، وهي: لما للإبل من القوة والشيطنة، فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به، فيتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلت له بأكل لحم الإبل، ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ ليطفئ الوضوء حرارة الغضب.

وهكذا أيضًا الصلاة في أعطان الإبل، بعض العلماء فَهِمَ الحكمة، وبعضهم لم يفهم الحكمة. وربما يختلف العلماء في العلة، فالنهي عن الصلاة في المقبرة قال بعض العلماء: العلة فيه: أنه يختلط تراب المقبرة بصديد الموتى وما فيه من النجاسات، وقال بعض العلماء: بل العلة: خوف الشرك، والثاني قطعًا أصح:

أولًا: لأنه ليس كل مقبرة تكون منبوشة.

وثانيًا: أن الأصل الطهارة.

فالمهم: أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، لكن منها ما هو معلوم العلة، ومنها ما لا يعلم، ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض (١)



قال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ [الكهف: ٥٨]. إذا قال قائل أليس الله واحدًا، فلماذا قال: (نَحْنُ)؟

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (١/ ٤٨٤).

فالجواب: نعم واحد لا شك، لكن لا شك أنه جلَّ وعلا أعظم العظماء، والأسلوب العربي إذا أسند الواحدُ إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم، ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله تعالى؛ ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يُصدروا المراسم يقولون: (نحن فلان بن فلان نأمر بكذا وكذا).

إذًا (كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم)(١)



قال تعالى: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۚ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٦].

في هذه الآية شيء من الإشكال، وهو قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِمًا ﴾، فإن المعروف أن «كان» للماضي، ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزال، كما لو قلت: كان فلان طالب علم، المعنى: فيما مضى.

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال: بأن «كان» قد تسلب منها الدلالة على الزمن، ويكون المراد بها تحقق الاتصاف بخبرها، وكل ما أضيف إلى الله من هذا التركيب: فإن هذا هو المراد به؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَ ٱللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤]، وقوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، وقوله: ﴿وَكَانَ ٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، وقوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَيُعِلًا ﴾ [النساء: ١٢٦] وما أشبه ذلك. فالمراد

تفسير سورة الكهف (ص/٢٦).



أنه متصف به أزلًا وأبدًا، ولكن أتت «كان» لتحقيق اتصافه بهذا الوصف<sup>(١)</sup>



قال تعالى: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجُعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَتْبِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

فإن قال قائل: ﴿عَسَى﴾ هنا هل هي للتحقق أو للرجاء؟

فنقول: قال العلماء: «عسى» من الله واجبة، فإذا قال الله: «عَسَى» فهي واجبة، والأمر واجب ويقع، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنى حقه عَنى وارد، إذ أنه هو المتصرف المدبر، والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء فيرجوه من غيره، وعلى هذا فتكون الآية وعدًا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه، واحتسابًا لثواب الله، بأن يجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، فإنه يتحقق له هذا الوعد، فإن تخلف هذا الوعد فلوجود مانع، وإلا فإن وعد الله حق (٢)

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/١٥٧).

# أسماء الله عَن

بين يديك أخي الكريم بعض أسماء الله الحسنى التي ذكرها الإمام ابن عثيمين كلله، وأبان بعض ما أشكل منها.



## كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟

إذا كان الاسم متعديًا فتمام الإيمان به: إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها، وإثبات الأثر الذي يترتب عليه، مثل (الرحيم)، فتثبت الاسم وهو (الرحيم)، والصفة وهي (الرحمة)، والأثر وهو أنه سبحانه (يرحم) بهذه الرحمة.

وإن كان الاسم لازمًا، فتمام الإيمان به: إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها، مثل (الحي) تثبت الاسم وهو (الحي)، والصفة وهي (الحياة)(١)



## ما حكم التسمي بأسماء الله على الله

إن من أسماء الله ما لا يسمى به غيره، مثل (الله)، فلا يمكن أن نسمي أحدًا بهذا الاسم، لا على سبيل إرادة المعنى ولا على غيره، كذلك اسم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲۳٪).

(الرحمن) أيضًا، قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن يسمى به غيره، ولا يوصف به غيره؛ لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف لازم للراحم؛ هذه لا تكون إلا لله.

أما بقية الأسماء: فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العلمية والوصفية فإنها ممنوعة، وإن قصد بها مجرد العلمية فليست ممنوعة، ف(الحكم والحكيم) من أسماء الله، فإذا سمينا شخصًا بالحكم أو بحكيم ولم نقصد معنى الحكمة فيه، ولا معنى الحكم: فهنا لا بأس به، وفي الصحابة من اسمه حكيم، وفيهم من اسمه الحكم.

وإن قصدنا بذلك: المعنى الذي اشتقنا منه هذا الاسم؛ فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص أسماء الله، فهي التي يراد بها الاسم والوصف، ولهذا إذا سمينا رجلًا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم، لأننا ما قصدنا بذلك التزكية، أي وصفه بالصلاح، وأننا ما سميناه صالحًا إلا لأنه صالح؛ سمينا صالحًا مجرد علم، كذلك إذا سمينا شخصًا بسلمان؛ فليس لأنه سالم، بل قد يكون من أتعس الناس، يومًا تكسر رجله، ويومًا تكسر يده؛ ويومًا يفلق رأسه، ويومًا يخدش ظهره، وليس فيه السلامة، ومع ذلك نسميه سلمان، وكذلك سليمان، فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لمجرد العلم فقط(١)



اعلم أن جميع أسماء الله مشتقة؛ يعني: دالة على معنى، فليس في

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/١٦٦، ١٦٧).

أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى أبدًا، حتى اسم الله مشتق، خلافًا لمن قال إنه جامد؛ لأنه مشتق من الألوهية، والإلوهية مصدر يدل على معنى، فكل أسماء الله دالة على معنى، ولو لم نقل: إنها دالة على معنى لم تكن حسنى؛ لأن الجامد ليس فيه مدح ولا ثناء، إذًا: كل أسماء الله حسنى.

#### وهل كل أسماء الله مشتقة؟

الجواب: نعم مشتقة؛ ولذلك نقول: كل اسم لا بد أن يكون متضمنًا لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، بعض الصفات لا يمكن أن تشتق لله منها اسمًا، مثل قوله تعالى: ﴿وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللّهَ ﴿ الْأَنفَال: ٣٠] لا يمكن أن تثبت لله اسم الماكر؛ لأن هذا وصف، والوصف يتقيد بما قيد به (١)

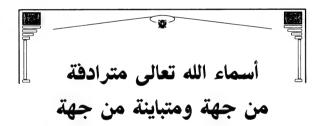

### هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟

باعتبار دلالتها على الذات: مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة، وهو الله هي، وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها: متباينة، وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمَّنه الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلًا: (الخلاق) يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم، لكنه بالالتزام، وعلى القدرة

تفسير سورة المائدة (۲/ ۵۰).

المستفادة من اسم التقدير، لكن بالالتزام.

هل أسماء الله مشتقة أو جامدة؟ يعني: هل المراد بها الدلالة على الذات فقط، أو على الذات والصفة؟

الجواب: على الذات والصفة، أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بها الدلالة على الذات فقط، فقد يسمى محمدًا وهو من أشد الناس ذمًا، وقد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله.

أما أسماء الله على، وأسماء الرسول على الله القرآن، وأسماء اليوم الآخر، وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمنة للأوصاف.

فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟

فالجواب: إن ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر فهو متضمن له، وإن ذكرا جميعًا؛ فالرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل؛ لأن الرحمن على وزن فَعْلان، وهو يدل على الوصف؛ كغضبان وسكران ونشوان وما أشبهها، والرحيم يدل على الفعل، فيكون الرحمن باعتبار وصف الله على بالرحمة، والرحيم باعتبار فعله؛ أي: باعتبار رحمته لمن رحم، قال الله تعالى: ﴿يُعَذِبُ مَن يَشَامُ وَيُرْحَمُ مَن يَشَامُ الله عَلَى العنكبوت: ٢١](١).



إذا قال قائل: هل هذه الأسماء متلازمة (الأول والأخر، والظاهر

<sup>(</sup>١) القول المفيد (٢/ ٢٥٧)، ومجموع الفتاوي (١٠/ ٨٤١)، وتفسير سورة النساء (١/ ١١).

والباطن)، بمعنى أنك إذا قلت: الأول، فلابد أن تقول: الآخر، أو: يجوز فصل بعضها عن بعض؟!

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت: الأول، فقل: الآخر، وإذا قلت: الظاهر، فقل: الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة (١)



أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك»، إلى أن قال: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»(٢)، وما استأثر الله به في علم الغيب؛ لا يمكن أن يعلم به، وما ليس معلومًا ليس محصورًا.

وأما قوله ﷺ: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة" (")، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه: أن من أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين؛ فإنه يدخل الجنة، فقوله: "من أحصاها" تكميل للجملة

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/١١٩)، ومجموع الفتاوى (٨/١٤٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳۷۱۲)، وابن أبي شيبة (۲۹۹۳)، والبزار (۱۹۹۶)، وابن حبان (۲۷)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۹/۱۰) رقم (۱۰۳۵۲)، وفي «الدعاء» (۱۰۳۵)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷، ۸)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۹۹) عن عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧) عن أبي هريرة رهيه.

الأولى، وليست استئنافية منفصلة، ونظير هذا قول العرب: عندي مئة فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المئة، بل هذه المئة معدة لهذا الشيء.

وليس معنى إحصائها أن تكتب في رقاع، ثم تكرر حتى تحفظ، ولكن معنى ذلك:

أولًا: الإحاطة بها لفظًا.

ثانيًا: فهمها معنّى.

ثَالثًا: التعبد لله بمقتضاها، ولذلك وجهان:

الوجه الأول: أن تدعو الله بها، لقوله تعالى: ﴿ فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]،

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَهُ: (فتعيينها ليس من كلام النبي ﷺ باتفاق أهل المعرفة بحديثه) مجموع الفتاوى (٦/ ٣٨٢).

بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك، فتختار الاسم المناسب لمطلوبك، فعند سؤال المغفرة؛ تقول: (يا غفور اغفر لي)، وليس من المناسب أن تقول: (يا شديد العقاب اغفر لي)، بل هذا يشبه الاستهزاء، بل تقول: أجرني من عقابك.

الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم: الرحمة، فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبًا لرحمة الله، هذا هو معنى إحصائها، فإذا كان كذلك: فهو جدير لأن يكون ثمنًا لدخول الجنة(١)



قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

قد يقول قائل: ما محل ذكر اسم الله «الغفور» هنا، مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟

الجواب: أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، والتقصير؛ ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر الله ثلاثًا بعد السلام؛ وأما ذكر «الرحيم» فواضح مناسبته؛ لأن كل هذه الأعمال التي عملوها من آثار رحمته؛ وسبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين (٢)

مجموع الفتاوى (١/ ١٢٢-١٢٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة البقرة (۳/ ۱۶، ۲۵).



اعلم أخي الكريم رعاك الله؛ أن من أصول الإيمان: هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال، ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه منفرد عن جميع الكائنات، ولا يكون ذلك إلا بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله والله عليه من غير تحريف لألفاظها أو معانيها، ولا تعطيل بنفيها أو نفي بعضها عن الله سبحانه، ومن دون تكييفها بتحديد كنهها وإثبات كيفية معينة لها، ولا تشبيهها بصفات المخلوقين.

وقد أبان الشيخ كِلله بعض هذه الصفات بطريقة لا نظير لها، من حيث الإثبات والرد على أهل الزيغ والضلال، فرحمه الله رحمة الأبرار.



علم الله عام في كل شيء، حتى بما نعمل، وعلم الله بما نعمل علم سابق على عملنا ولا شك؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُوْ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ اللهُ اللهِينَ مِنكُوْ وَلَصَّابِدِينَ ﴾ [محمد: ٣١]، ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَاكُواْ

مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّهْبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢] قلنا: بلى قال الله هذا، والذي قال هذا هذا هذا الله هذا، والذي قال هذا هو الذي قال: ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، إذًا: كيف نجمع؟

الجواب: نقول: الطريقة السليمة هنا أن تؤمن بهذا وهذا، ولا تحاول إثبات أن هناك تعارضًا، فتقول: نحن نؤمن بأن الله سبحانه يعلم ما نعمل من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بل من قبل ذلك أيضًا، لكن الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وتؤمن بأن الله تعالى يبتلينا ويختبرنا ليعلم، لكن قد لا تطمئن النفس إلى الاستسلام المجرد، فنقول: علم الله سبحانه الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علم يترتب عليه الثواب أو العقاب؛ لأنه لا يمكن أن يثاب العبد أو يعاقب إلا إذا امتحن، أما علمه السابق فهو سبحانه عالم بأنه سيمتحننا، وأننا سنعمل أو نترك، لكن إذا وقع الابتلاء والامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني: يترتب عليه الجزاء، فهذا هو العلم الذي قيد بالابتلاء والاختبار.

وفرق بعض العلماء بفرق آخر فقال: علم الله سبحانه بما لم نعمل علم بأنه سيكون، وعلمه بما عملناه علم بأنه كان، فتعلق العلم الأول بما يكون علم بشيء لم يقع، وتعلق العلم بما كان علم بأنه قد وقع، وهذا لا بأس به، ولكن العمدة الأول.

فعلم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا، محيط بالظاهر والباطن، بالماضي والمستقبل، بالواجب والممكن والمستحيل، ولهذا لا شيء أعم من العلم فيما يحضرني الآن، فالعلم شامل جدًّا، فهو يتعلق بالماضي والمستقبل.

ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٢٥] سبحان الله! ﴿لَا يَضِلُ ﴾ جهلًا ﴿وَلَا يَسَى ﴾ ذكرًا، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء، ولا ينسى الماضي، بينما العالم سوى الله أهل للنسيان، كذلك علم الله على محيط بالظاهر والباطن: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسَوسُ بِهِ نَقْسُهُ ﴾ [سورة ق: ١٦] ولا شيء أخفى من هذا، فما توسوس به نفسك وتحدثك به فالله تعالى يعلم به، وأما الظاهر فظاهر علم الله به، وكذلك علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل.

أما المستحيل: فقوله تعالى: ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أُه اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٧] هذا خبر عن علم، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السموات والأرض الهة سوى الله، ومستحيل غاية الاستحالة، فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم.

أما العلم بالواجب: فعلم الله تعالى بنفسه، وبماله من الأسماء والصفات، فإن هذا من العلم بالواجب، وهو أعلم بنفسه من غيره.

وأما تعلقه بالممكن: فعلمه بما يحدث في الكون، فكل ما يحدث في الكون غير ما يتعلق بالله على، فهو ممكن؛ لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن «كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله» (۱)، وفي لفظ: «لم يكن شيء غيره» (۲)، فكل الكون حادث، وقابل للزوال؛ لأن كل حادث قابل للزوال، بدليل عدمه قبل وجوده، وكلمة «قابل» ليس معناها أن كل موجود فان، لكنه قابل للفناء،

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧٤١٨) عن عمران بن حصين ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣١٩١) عن عمران بن حصين رهجه: ا

وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا مسألة الروح، فالروح مخلوقة بعد العدم، لكنها باقية لا تفنى، والولدان والحور في الجنة مخلوقة، ولكنها لا تفنى، بل تبقى أبد الآبدين، والنار مخلوقة وتبقى أبد الآبدين، والنار مخلوقة وتبقى أبد الآبدين؛ ولهذا نقول: كل موجود قابل للزوال لا أنه زائل؛ لأن من المخلوقات شيئًا لا يزول، لكن كونه حادثًا بعد أن لم يكن دليل على أنه من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود.

ووجه ذلك: أنه لو لم يكن قابلًا للوجود لم يوجد، ولو لم يكن قابلًا للعدم لم يعدم أولًا

المهم: أن علم الله محيط بكل شيء، وإيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة، لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنا، أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنا، أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنا، أو مما نترك ما لا يرضاه عنا، هذا هو المهم، ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته، لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها، وأهم شيء أن تُعدل من منهجك ومسلكك، ولهذا قال الله عن: ﴿وَلِللهِ ٱلْأَسَاءُ ٱلْخُسُنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماء، وقال النبي عليه: ﴿إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»(١) ومن إحصائها: التعبد لله بمقتضاها، وفقنا الله إلى

فإن قال قائل: هذه الآية ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الضَّيْدِ تَنَالُهُ وَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

أَيْدِيكُمْ وَرِمَا هُكُمُ لِيَعْلَمُ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِأَلْعَيْبُ [المائدة: ٩٤] سياقها يدل على تجدد العلم لله على الله على اله على الله على

الجواب: بلى، قد علم. والجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، ومعلومًا بعد وقوعه علم بأنه واقع، وفرق بين كون الشيء معلومًا قبل أن يقع، ومعلومًا بعد أن يقع.

فإن قال قائل: هذا مُسَلَّمٌ في علم الإنسان، فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء سيقع غدًا فهذا علم، لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول؛ لأن علمه الأول علم يقين، وعلمه الثاني عين يقين، ومعلومٌ أن الإنسان يتجدد علمه ويقوى علمه تارة، ويضعف تارة، لكن علم الله واحد؟

الجواب: نحن لا نقول: إن الله ﷺ إذا عَلِمَهُ واقعًا ازداد علمه بذلك؟ أبدًا، هو عالم به؛ لكن عالم به أنه وقع لا أنه سيقع؛ لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد، والعلم الثاني: يترتب عليه جزاء.

أما الوجه الثاني فنقول: علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع، ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب، لكن متى يترتب الثواب والعقاب؟

الجواب: إذا عمل العبد، فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب، ويتعين الجواب بهذا؛ لئلا يظن الجاهل أن علم

الله يتجدد، ونحن نعلم أن علم ربنا ﷺ لم يزل ولا يزال موجودًا(١)



#### ما معنى الصمد؟

قيل: إن ﴿ اَلصَّكَمَدُ ﴾: هو الكامل، في علمه، في قدرته، في حكمته، في عزته، في سؤدده، في كل صفاته. وقيل: ﴿ اَلصَّكَمَدُ ﴾: الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن، ولهذا قيل: الملائكة صمد، لأنهم ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس والماله المعنى الأول، لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه.

وقيل ﴿ اَلصَّ مَدُ ﴾ : بمعنى المفعول، أي : المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، بمعنى : تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد.

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضًا فيما يتعلق بالله على، ولهذا نقول: إن المعانى كلها ثابتة، لعدم المنافاة فيما بينها.

ونفسره بتفسير جامع فنقول: ﴿ ٱلصَّكَمَدُ ﴾: هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهي صامدة إليه.

 <sup>(</sup>۱) تفسير سورة النساء (۲/ ۲۹۳، ۲۹۲، ۳۸۳–۳۸۸)، وتفسير سورة المائدة (۲/ ۳۸۲، ۳۸۳)، وتفسير سورة الأنعام (ص/ ۱۵۰، ۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (٦٦٥)، والطبري في «التفسير» (٧٣١/٢٤) بسند ضعيف.

وحينئذٍ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة ﴿ ٱلصَّكَمَدُ ﴾: أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه.

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش، هل استواؤه على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش، بحيث لو أزيل لسقط؟.

فالجواب: لا، كلا، لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش، بل العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله، والله في غنى عنها، فنأخذه من كلمة ﴿ الصَّكَمَدُ ﴾.

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟.

أقول: كلا، لأن الله صمد.

وبهذا نعرف: أن ﴿ اَلصَّكَمَدُ ﴾ كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله، وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله ﷺ (١)



قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] يقولون: إن الحكم إذا علق بوصف، دل عليه ذلك الوصف.

لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: وتوكل على القوي العزيز؛ لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو؟!

فالجواب: أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات،

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ١٦٠، ١٦١)، ومجموع الفتاوى (٨/ ١٣٠، ١٣١).

كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ شَ أَمُونَ عَلَمُ الْمَوْتُ أَمُونَ عَنْ أَمُونَ عَنْ أَدُونَ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَالَ: توكل على من غيرُ أَخْيَا إِنَّ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]، فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام، وهو الحي الذي لا يموت، على أنه قال في آية أخرى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الشعراء: ٢١٧]، لأن العزة أنسب في هذا السياق.

ووجه آخر: أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، ومن كمال حياته ﷺ: أنه أهل لأن يعتمد عليه.

وقوله: ﴿لَا يَمُوثُ﴾، يعني لكمال حياته لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء.

في هذه الآية من أسماء الله: الحي، وفيها من صفاته: الحياة، وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة، ففيها صفتان واسم (١).



قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

قوله تعالى: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾: ﴿لَا ﴾: نافية للجنس. و﴿قُوَّةٍ ﴾: نكرة في سياق النفي، فتعم، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/۱۸۷)، ومجموع الفتاوى (۸/١٥٢).

فإن قبل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله، وبين قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوّةً ﴾ [الروم: ٥٤]، وقال عن عاد: ﴿وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوّةً أَوَلَمْ يَرَوا أَنَ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةً ﴾ [نصلت: ١٥]، ولم يقل: لا قوة فيهم، فأثبت للإنسان قوة؟

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين:

الأول: أن القوة التي في المخلوق كانت من الله على، فلولا أن الله أعطاه القوة، لم يكن قويًا، فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله، فلا قوة في الحقيقة إلا بالله.

الثاني: أن المراد بقوله: ﴿لَا فُوَّةَ ﴾: أي: لا قوة كاملة إلا بالله ﷺ (١)



في قول الله ﷺ: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٤]، من صفات الله: إثبات المكر لله ﷺ.

فهل المكر على حقيقته؟ أو هو عبارة عن المجازات على مكر، فسمي المجازات على المكر مكرًا؛ من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية، فهو كقوله: ﴿فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْدِ﴾ [البقرة: ١٩٤]، والمقتص لنفسه لا يسمى معتديًا لكنه يشبهه في اللفظ من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية، أو أنه مكر حقيقى؟

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۲۱٤)، ومجموع الفتاوى (۸/ ۱۷۵).

والصحيح في هذا: أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه، ولسنا أعلم بالله من نفسه، هو أعلم بنفسه وأصدق قيلًا وأحسن حديثًا، ولكنه يجب أن ينزه عن كل نقص.

فالمكر هل هو من صفات النقص على سبيل الإطلاق، يعني ليس فيه مدح إطلاقًا؟ أو هو نقص في حال دون حال؟.

الجواب: الثاني هو الحقيقة، أن المكر في مقام المكر مدح وصفة كمال، والمكر في غير موضعه خيانة، والخيانة والمكر في غير موضعه خيانة، والخيانة صفة ذم، ولهذا لم يصف الله بها نفسه حتى في باب المقابلة، ﴿وَإِن يُرِيدُوا خِيانَكَ فَقَدْ خَانُوا الله مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ الله الأنفال: ٧١]، ولم يقل: فخانه، لأن الخيانة صفة ذم مطلقًا، بخلاف ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ هُ فقابل الله مكرهم بمكر، ولم يقابل خيانتهم بخيانة.

إذن نقول: يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه من المكر في الحال التي وصف الله نفسه فيها بالمكر، وذلك في مقابلة مكر أعدائه.

فنقول: إن الله يمكر بمن يمكرون به وبرسله وبآياته، أما أن نصف الله بالمكر على الإطلاق فنقول:

إن الله ماكر ونطلق، فهذا لا يجوز، لماذا؟ لاحتمال النقص، لأن المكر كما قلنا: ليس كمالًا في كل حال، ولا نقصًا في كل حال، فإذا أطلق صار قابلًا لأن يكون نقصًا، فإذا قيدت بالحال التي يكون فيها كمالًا لم يحتمل أن يكون نقصًا.

إذًا نقول: المكر يوصف الله به لا على سبيل الإطلاق، ولكن في الحال التي وصف الله نفسه فيها به، ولهذا جاء في الحديث: «الحرب

خدعة (١)، وكل يعرف أن الخدعة في الحرب كمال وليست بنقص، فالمكر في موضعه مدح وكمال.

والمكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟.

الفعلية، لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة من صفات الله لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة، لأن مقدر السبب هو الله، فإذا قدر السبب فقد شاءه، ويترتب عليه ما يترتب من الصفات (٢)



قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَلِاعُهُمْ ﴾ يعني: أن الله يقابل خداعهم بخداع من عنده، ومخادعته إياهم: أنه يملي لهم حتى يستمروا على هذا ويستمرئوه، فيبقون كفارًا مع شياطينهم، ومسلمين مع المؤمنين، ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم، وهذا هو خداع الله تعالى لهم، أنه يملي لهم ليستمروا في نفاقهم، ثم بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة.

وفي الآية: إثبات الخداع لله ﷺ؛ أي: أنه جل وعلا يخدع من يخادعه، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَلِاعُهُمْ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٣٩) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة آل عمران (۱/۳۱۸–۳۲۱).

### وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح؟

في ذلك تفصيل: إن كان في مقابلة من يخادع: فهو صفة مدح؛ لأنه يدل على قوة المخادع؛ لأنه أشد مكرًا من عدوه وأشد خداعًا، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ أَشْرَعُ مَكُرًّا ﴾ [آل عمران: ٥٤].

أما إذا كان ليس له سبب، وكان خداعًا في موضع الائتمان: فإنه لا يسمى خداعًا، وإنما يسمى خيانةً، وهذا عيب بكل حال، ولهذا لا يوصف الله بالخائن إطلاقًا، حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانة، كما قال تعالى: ﴿فَقَدَ خَانُوا اللهَ مِن فَبَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ الله الانقال: (﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ ﴾ [الأنفال: ٧١] فقال: ﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ ولم يقل: فخانهم، ووجه ذلك: أن الخيانة خداع في موضع الائتمان.

حتى إن الرسول ﷺ قال: «لا تخن من خانك» (١) لأن هذا ذم، فلا يوصف الله به.

فإن قال قائل: هل يوصف الله بالخداع مطلقًا فيقال: إن الله مخادع؟ فالجواب: لا يوصف به إلا في مقابلة خداع أعدائه، وكذلك المكر، والكيد، والاستهزاء ونحوها من الصفات التي تكون مدحًا في حال دون حال، فإنه لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق، وعلى هذا نقول: المعانى والأوصاف إما أن تكون كمالًا محضًا: فهذا يوصف الله به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۳۵۳۵)، والترمذي (۱۲٦٤)، والدارمي (۲۲۳۹)، والبزار (۲۰۰۹)، والطحاوي في «المعجم الأوسط» والطحاوي في «المرح مشكل الآثار» (۱۸۳۱)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۵۹۵)، والدارقطني (۲۹۳۱)، والحاكم (۲/۲۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۷۱/۱۰)، وفي «الشعب» (۲۸۷۳)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲۷۱/۱۰) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود والترمذي» عن أبي هريرة را

وإما أن تكون ذمًا ونقصًا محضًا: فهذا لا يوصف الله به مطلقًا.

وإما أن تكون مدحًا في حال وذمًا في حال: فهذا يوصف الله به حين يكون مدحًا، ولا يوصف به حين يكون ذمًا.

وعلى هذا: لو أن أحدًا وصف الله بالعجز لقلنا: إن هذا حرام بكل حال؛ لأن العجز صفة ذم، وكذلك لو وصفه بالخيانة قلنا: هذا حرام بكل حال؛ لأن الخيانة ذم بكل حال، والكلام كمال فيوصف الله بأنه متكلم، ومريد كذلك: ﴿فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]لأن كل هذه صفات كمال(١)



## هل المنتقم من جنس الماكر، والمستهزئ؟

الجواب: مسألة (المنتقم) اختلف فيها العلماء؛ منهم من يقول: إن الله لا يوصف به على سبيل الإفراد، وإنما يوصف به إذا اقترن بر (العفو)؛ فيقال: (العفو المنتقم)؛ لأن (المنتقم) على سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا قُرِن بر (العفق)؛ ومثله أيضًا (المُذِل) قالوا: لا يوصف الله على سبيل الإفراد إلا إذا قُرِن بر (المُعِز)؛ فيقال: (المعزُّ المُذل)؛ ومثله أيضًا (الضار): قالوا: لا يوصف الله على سبيل الإفراد إلا إذا قُرِن (بالنافع)؛ فيقال: (النافع الضار)؛ ويسمون هذه: الأسماء المزدوجة.

ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق، ولو مقرونًا بما

تفسير سورة النساء (٢/ ٣٦١، ٣٦٢).

يقابله، أي إنك لا تقول: (العفق المنتقم)؛ لأنه لم يرد من أوصاف الله على المنتقم)؛ وليست صفة كمال بذاتها؛ إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام؛ ولهذا يقول على: ﴿ وَأَلَّهُ وَلَهِذَا يقول على: ﴿ وَأَلَّهُ وَلَهِذَا يقول على: ﴿ وَأَلَّهُ وَلَهِذَا يقول على: ﴿ وَأَلَّهُ وَلَهُ الله المنتقامِ ﴾ [آل عمران: ٤]؛ وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والحديث الذي ورد في سرد أسماء الله الحسنى، وذُكر فيه المنتقم غير صحيح؛ بل هو مدرج؛ لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله؛ وحذف منها أشياء هي من أسماء الله، مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول على أشياء هي من أسماء الله، مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول على أشياء هي من أسماء الله، مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول على أشياء هي من أسماء الله، مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول على أنه المنتقم على أنه ليس من كلام الرسول على أنه ليس من أسماء الله مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول على أنه ليس من أسماء الله المعاديث أنه ليس من أسماء الله المعاديث أنه ليس من أسماء الله المعاديث أنه ليس من كلام الرسول المعاديث أنه المعاديث أنه أنه ليس من أسماء الله المعاديث أنه أنه المعاديث أنه أنه المعاديث أنه أنه المعاديث أنه المعاديث أنه المعاديث أنه المعادي



قيام الأفعال الاختيارية ثابتة لله على، وأن الله يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، لقوله: ﴿يُؤتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [آل عمران: ٧٣] فالإيتاء فعل عُلِق بالمشيئة، فنؤمن بأن الله له أفعال يفعلها،، ويحدثها تتعلق بمشيئته، ففيه رد على المعطلة؛ الذين قالوا: إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية، لأنه لا يوجد عندهم صفة لله تتعلق بالمشيئة، كل الصفات أزلية، فليس هناك صفات تحدث بمشيئة الله، وهذه الآية ترد عليهم، لأنهم يقولون: عن الله لا يفعل، يقولون: إن الله لا يستوي على العرش استواء فعليًا، ولا ينزل للسماء الدنيا، ولا يأتي للفصل بين عباده!.

قالوا: لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله تعالى ليس بحادث، الله أزلي أبدي على فإذا أثبت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة؛ أثبت قيام

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (١/٥٦).

فعل حادث به، ولا يقوم الحادث إلا بحادث!.

#### والجواب:

أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص، لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وما تضمن رد النصوص فهو باطل، لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل.

إن هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة، فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل، ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه، ولا يلزم أن يكون حادثًا بحدوثها، ولذلك نحن نأكل اليوم، وأكلنا بالأمس، وما قبل أمس، فهل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟إن وجودنا يسبق أفعالنا، فكذلك أفعال الله اختيارية، وجود الله سابق عليها، ولا يلزم أن نقول: إذا أثبتنا الأفعال الحادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدًا، فهذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتها، وهي أيضًا ملازمة باطلة لمصادمتها للنصوص(١)

\* الأفعال ثابتة لله ﷺ، أي أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء؛ ومن أهل البدع من ينكر ذلك؛ زعمًا منه أن الأفعال حوادث؛ والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فلا يجيء، ولا يستوي على العرش، ولا ينزل، ولا يتكلم، ولا يضحك، ولا يفرح، ولا يعجب؛ وهذه دعوى فاسدة، من وجوه:

الأول: أنها في مقابلة نص ؛ وما كان في مقابلة نص فهو مردود على صاحبه .

الثاني: أنها دعوى غير مسلَّمة؛ فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس قبله شيء.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة آل عمران (١/٤١٦، ٤١٧).

فتَعَجَبْ كيف أُتي هؤلاء من حيث ظنوا أنه تنزيه لله عن النقص؛ وهو في الحقيقة غاية النقص!!! فاحمد ربك على العافية، واسأله أن يعافي هؤلاء مما ابتلاهم به من سفه في العقول، وتحريف للمنقول(١)



عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «يضحك الله لرجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة»(٢)

ففي هذا إثبات الضحك لله على، وهو ضحك حقيقة، لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين؛ ضحك يليق بجلاله وعظمته، ولا يمكن أن نمثله، لأننا لا يجوز أن نقول: إن لله فمًا أو أسنانًا أو ما أشبه ذلك، لكن نثبت الضحك لله على وجه يليق به على .

فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلًا للمخلوق!.

فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلًا للمخلوق؛ لأن الذي قال:

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (١/١١٦، ١١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠).

«يضحك»: هو الذي أُنزل عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ومن جهة أخرى: فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في مثل هذا إلا عن وحي؛ لأنه من أمور الغيب، ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره، ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي.

لوقال قائل: المراد بالضحك الرضى ؛ لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء ؛ سر به وضحك، والمراد بالرضى الثواب أو إرادة الثواب!! ؛ كما قال ذلك أهل التعطيل.

**فالجواب أن نقول**: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما الذي أدراكم أن المراد بالرضى الثواب؟!

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين:

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم.

الوجه الثاني: أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم.

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله على؛ فإنه تنتقض قاعدتكم؛ لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْاَنْيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْاَخِرَة ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، فللإنسان إرادة، بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [الكهف: ٧٧]؛ فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله على كما نفيتم ما نفيتم من الصفات، وإما أن تثبتوا لله على ما أثبته لنفسه، وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة (١)

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۳۱۱–۳۱۳)، ومجموع الفتاوى (۸/ ٤٠٧ – ٤٠٩).



# الله تعالى يحب محبة حقيقية، ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟

الجواب: لا، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله، بل هي أعلى وأعظم، وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة، وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بمحبة الخالق؟! لا يمكن إدراكها.

الآن نحب الأكل، ونحب من الأكل نوعًا نقدمه على نوع، وكذلك يقال في الشرب، ونحب الجلوس إلى الأصحاب، ونحب الوالدين، ونحب النساء، فهل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟

الجواب: لا، تختلف.

فمحبة الخالق الله لنا ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها حقيقة.

زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا: ما وافق عقولنا من صفات الله تعالى أثبتناه؛ وما لا فلا، ولهذا قاعدتهم في هذا، يقولون: ما أقرته عقولنا من صفات الله أقررناه، وما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولم تخالفه فأكثرهم نفاه، وقالوا: لا يمكن أن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته، وبعضهم توقف فيه.

وأقربهم إلى الورع: الذين توقفوا، ومع ذلك فلم يسلكوا سبيل الورع، إذ سبيل الورع: أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مطلقًا، سواء أدركته عقولنا

أم لا، وأن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مطلقًا، سواء أثبتته عقولنا أو لا، وما لم ترد عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله تعالى لنفسه، وننفيه إن نفاه الله تعالى عن نفسه. وعلى هذا فمحبة الله تعالى للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح، قال الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال على: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّهَيْنِ ﴾ [التوبة: ٤] ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهِينِ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًا ﴾ [الصف: ٤]، وآيات متعددة. فيقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم: محبة الله يعني إثابته على العمل!!.

فنقول: الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب على عمل إلا وهو يحبه، إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحدًا يثيب على عمل وهو لا يحب العمل، العقل ينفي هذا، فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلًا عليه.

وحينئذٍ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة، فنقول: هي محبة حقيقية.

فلو أنكروا المحبة، وقالوا: (إن الله لا يحب) فقد كذبوا القرآن، ولذلك نقول: إنكار حقيقة الصفات: إن كان إنكار تكذيب وجحد فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل:

١- إن كان للتأويل مساغ لم يكفر، لكنه خالف طريق السلف، فيكون بهذا
 الاعتبار فاسقًا مبتدعًا.

Y - وإن كان التأويل لا مساغ له؛ لم يقبل منه أبدًا، ولهذا قال العلماء في الأيمان؛ لو قال شخص: والله لا أشتري الخبز، وذهب واشترى خبزًا، فقلنا له: عليك كفارة، فقال: لا، أنا أردت بالخبز الثوب، فلا يقبل منه، لأن هذا ليس له مساغ في اللغة.

لكن لو قال: والله لا أنام إلا على فراش، ثم خرج إلى الصحراء ونام عليها، وقلنا له: حنثت لأنك لم تنم على فراش، قال: أردت بالفراش الأرض، كما قال الله على: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ [البقرة: ٢٧] فإنه يقبل، لأن هذا سائغ.

فطريق السلامة، وطريق الأدب مع الله، وطريق الحكمة: أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن نسكت عما سكت الله عنه (١)



المحبة ثابتة لله ﷺ وأنه يُحِبُ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله؟ أو يراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؟!

الصحيح أنها صفة لله ﷺ، وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير المحبة.

فإن قال قائل: المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق!.

نقول: هذا غير صحيح أصلًا، فلا يلزم من المحبة تجانس المتحابين، الإنسان يحب بعض السيارات، بعض الإبل، بعض الدور، يحبها محبة حقيقية

<sup>(</sup>١) شرح الأربعين النووية (ص/٣٢٠-٣٢٢).

بقلبه، ويكون عنده قلم سائل نظيف فيحبه، فهذه الدعوى دعوى باطلة يكذبها الحس والواقع.

وإذا قالوا: إن المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له المنفعة؛ أو يدفع عنه المضرة.

نقول: هذا أيضًا غير صحيح، وهذا إن قدر أنه لا زم المحبة في المخلوق؛ فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين.

فإن قالوا: العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها.

فالجواب عن هذا: أن العقل ليس دليلًا في إثبات صفات الله أو نفيها، فنحن نمنع الاعتماد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها، ونقول: من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؟!

ثانيًا: أن نقول: هب أن العقل لم يدل عليها؛ فإنه لا ينفيها، لأن دعواكم النفي بأنه لا تكون المحبة إلا بين متجانسين دعوى باطلة، والشرع قد أثبتها، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرتم، فهب أن العقل لم يدل عليه؛ فقد دل عليه السمع -الكتاب والسنة-، فوجب ثبوته، ثبوت المحبة.

ثالثًا: أن نقول: إن العقل قد دل على ثبوت المحبة لله، فإثابة الطائعين تدل على أن الله أحبهم، إذ لا يمكن أن يثيب أحدًا عقلًا إلا وهو يحبه، فتكون إثابة الطائعين دليلًا عقليًا على ثبوت المحبة، كما جعلتم أنتم التخصيص دليلًا على ثبوت الإرادة؛ ولا فرق بينهما، بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من

دلالة التخصيص على الإرادة، ويجب أن نعلم: أن محبة الله و الإنسان ليست محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين، بل هي محبة لإيمانه وعمله، ولهذا جاء في الحديث: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(١)، فالمدار على القلب والعمل، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانًا بالله وأكثر عبادة له كان أحب إليه(٢)



الأعمال تتفاضل عند الله بالمحبة، فبعضها أحب إلى الله من بعض، وهذه المحبة: هل هي محبة حقيقية؟ أو المراد بها الثواب والأجر؟!

فالجواب: أن جادة أهل السنة والجماعة فيما أضافه الله إلى نفسه: أنه على حقيقته، وأن صرفه إلى غير ظاهره تحريف، وعلى هذا فنقول: إن المحبة محبة حقيقية، ثابتة لله على الوجه اللائق به، وليست محبة طلب النفع، أو طلب دفع ضرر، فهي محبة حقيقية، لأن المحبوب فعل ما يرضيه على فهي محبة كمال ومحبة إحسان.

وأما من أنكر المحبة، وقال: المراد بالمحبة: الثواب، أو إرادة الثواب، فهذا لا شك أنه محرف.

وتعليل بعضهم: بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسين، فهذا تعليل

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٥٦٤) عن أبي هريرة رضي الله الم

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة آل عمران (۲/ ۱۷۸).

عليل، بل باطل، لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من التضاد ما هو واضح.

فالإنسان -مثلًا- يحب بيته الشرقي دون الغربي، مع أنه كله جماد ليس من جنسه، بل من أبعد الأشياء عنه، وقد يحب الساعة الفلانية أكثر من الساعة الفلانية، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هذا أحد؛ جبل يحبنا ونحبه»(۱)، فأثبت المحبة بين الإنسان والجماد، فكيف لا تثبت المحبة بين الخالق والمخلوق؟

ثم يقال أيضًا: من الأدلة العقلية على ثبوت المحبة لله على: إثابة الطائعين على طاعتهم، تدل على أن الله يحب الطاعة ويحب المطيع، ولولا المحبة ما أثابه، وهذا دليل عقلى، لا ينكره أحد.

والعجب أن هؤلاء الذين ينكرون المحبة؛ يقولون: إن العقل يمنعها، أو إن العقل لا يدل عليها، لأن لهم طريقين في النفي: فمنهم من قال: إذا كان العقل لا يثبت هذه الصفة فلا تثبتها.

ومنهم من قال: إذا كان العقل ينفي هذه الصفة لا تثبتها، وبينهما فرق.

ذاك يقول: إثباتها يتوقف على إثبات العقل لها، فإن لم يثبتها وجب عليكم نفيها.

والثاني يقول: نفيها يتوقف على نفي العقل لها، فإن لم ينفها العقل فلا تنفها (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٦٥) عن أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>۲) التعليق على مسلم (١/ ٢٩٧ - ٢٩٩).



قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. فمحبة الله ﷺ حقيقة ولا مانع منها.

أما قولهم: إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين، ولا ملاءمة بين الخالق والمخلوق!!.

فالجواب عنها أن نقول لهم: إن هذه دعوى باطلة يبطلها الواقع، ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم، ولو أن إنسانًا عنده بعير صلف شديد لا يحجزه اللجام، وبعير سهل الانقياد سلس المشي فأيهما أحب إليه؟ الثاني أحب إليه، ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات، وليس بين الخالق والمخلوق، فيقال: إن الله أثبت وهو أعلم أنه يُجِب ويُحَب، إذن في هذه الآية رد على من ينكر محبة الله، المحبة بين الإنسان وبين الرب، والناس في هذا ثلاثة أقسام:

قسم: قال: لا محبة بين العبد والرب من الجانبين.

وقسم: قال: لا، بل تثبت المحبة بين العبد والرب من الجانبين.

والثالث: قال: إن الله يُحَب ويُحِب.

والقرآن والسنة يرد على طائفتين، ويؤيد طائفة.

من نفى المحبة بين الطرفين: فقوله باطل.

ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب: فقوله مطرد، لكنه باطل.

والثاني: قوله متناقض، وهو باطل أيضًا.

ومن أثبتها بين العبد والرب: فهذا هو الذي على الحق، لأنّ الله أثبت ذلك (١)



إذا قال قائل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ هذا نفى وليس بإثبات؟

فالجواب: أن نقول: لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن لنفيها فائدة هنا، وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله، ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وأنه جل وعلا يحب، وأن محبته تتعلق بالأعمال، وتتعلق بالأشخاص، وتتعلق بالأزمنة، وتتعلق بالأمكنة، فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟. قال: «الصلاة على وقتها»(٢) وهذا تعليق المحبة بالأعمال.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا ﴾ [الصف: ٤] هذا تعليق لها بالأشخاص المعينين بالوصف، وتكون متعلقة بالأشخاص المعينين بالشخص، كقول الرسول ﷺ: «إن الله اتخذني خليلًا

تفسير سورة آل عمران (١/١٩٦، ١٩٧).

كما اتخذ إبراهيم خليلًا»(١)، والخلة أعلى أنواع المحبة، وتكون معلقة بالأماكن، «أحب البقاع إلى الله مساجدها»(٢)، وربما تكون معلقة بالزمن، مثل قوله على: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»(٣)، فإن كان الزمن محبوبًا إلى الله فيها فإن الله يحبها، وفي هذا الاستدلال ضعف، لكن على كل حال محبة الله على تكون مقيدة بما قيدها الله به، فهى ثابتة لله حقًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (٥٣٢) عن جندب رضي الله

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ: القضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٠١) عن ابن عباس الله وجاء عند البزار (٣٤٣٠) عن مطعم الله أن رجلًا قال: يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل الله فأتاه فأخبره جبريل، «أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق».

وأخرجه: أحمد (١٦٧٤٤)، والحارث في «المسند» -بغية الباحث- (٢٠٤)، وأبو يعلى (٧٤٠٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٨/٢) رقم (١٥٤٥)، والحاكم (١/ ١٨٠) بدون لفظ: «أحب البقاع إلى الله المساجد».

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الهيثمي في «المجمع» (٧٦/٤): ورجال أحمد، وأبي يعلى، والبزار رجال الصحيح، خلا عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث، وفيه كلام. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٢٥).

وأنكر المحبة المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم، وقالوا: لا يمكن أن الله يحب، والمحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، فيحب الرجل زوجته، ويحب ابنه، ويحب صديقه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق، فكيف يحب الله الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ قالوا: والمراد بالمحبة في القرآن إرادة الثواب، أو الثواب نفسه!!.

ونقول لهم: إذا قلنا هي إرادة الثواب؛ فإرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب، وهل يريد الله أن يثيب أحدًا وهو يكرهه؟ لا يمكن، إذًا: ما دمتم أثبتم الثواب فيلزمكم أن تثبتوا المحبة، إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله.

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين!!

فقول باطل، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أُحد جبل يحبنا ونحبه»(١)، والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرها، فهو جماد، ومع ذلك قال: «يحبنا ونحبه».

وكذلك أيضًا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان، وكون الإنسان يحبه واضح، فكثيرًا ما تحب بعيرك على بعير غيرك، أو شاتك على شاة غيرك، وهي تحبك أيضًا، وهذا مشاهد، فالناقة تأتي إلى صاحبها من بين الناس، تأتي إليه وتستجديه، وقد شوهد في الإبل أن الإنسان إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح، وينام تحت الناقة في حضنها، وأن الناقة تميل عليه لتكون عليه كالغطاء، يحدثنا بذلك أهل الجمال، يقول: تنحني عليه حتى يدفأ منها وتقيه البرد، وهذا يدل على أنها تحبه،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ولو كانت تكرهه لطحنته ولم تقه البرد<sup>(۱)</sup>



قال الله ﷺ: ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ لَيِثْسَ مَا قَدَّمَتَ لَكُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْمَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ [المائدة: ٨٠].

السخط والغضب معناهما متقارب، وهما وصفان ثابتان لله على وجه الحقيقة، وهما غير الانتقام، وغير إرادة الانتقام، بل هما شيء سابق لإرادة الانتقام، وسابق للانتقام، فالانتقام غير السخط، بل هو نتيجته، والدليل على ذلك: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اَنْفَعَنْا مِنْهُمْ اللانحرف: ٥٥] آسفونا يعني: أغضبونا، لكن بالنسبة لنا: السخط حال تعتري الإنسان عند وجود ما يثيره من قولٍ أو فعل، وتجد الإنسان ينفعل ويختل تفكيره حتى إنه يفعل ما لا تحمد عقباه، والسخط يكون فيه انتقام من الساخط، وقد يعفو الله على عن المسخوط عليه إذا والسخط يكون فيه انتقام من الساخط، وقد يعفو الله على عن المسخوط عليه إذا وتضت رحمته وحكمته ذلك.

ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من طريق السلف الصالح الصحابة والتابعين، إثبات صفة (السخط) لله على، وأنه يسخط ويغضب، ويحب ويكره، ويبغض ويمقت، إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه، فمذهب السلف الصالح: أننا نثبت هذا لله حقيقة، ولكن في علمنا ويقيننا أن ذلك لا يماثل صفات المخلوقين؛ لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى يُهُ السُورى: ١١]، ولو أننا

تفسير سورة النساء (١/ ٣١٣–٣١٦).

حرفنا وقلنا: السخط هو الانتقام لافترينا على الله كذبًا؛ لأنه يقال لمن فعل ذلك: أين دليلك على أن الله أراد هذا؟ ونحن متعبدون بظاهر اللفظ، والقرآن عربي ونازل باللغة العربية، لو صرفناه عن ظاهره لكنا افترينا على الله كذبًا بغير حجة، وما موقف الإنسان من ربه يوم القيامة، إذا اعتقد هذا الاعتقاد -يعني: الاعتقاد، أن السخط: هو إرادة الانتقام أو الانتقام؟ - الصواب في هذا المتعين الواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه، أن يجري آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها.

#### فإذا قال قائل: إن ظاهرها التمثيل!

قلنا: كذبت، لا يمكن يكون ظاهرها التمثيل؛ لأن التمثيل معنى باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئًا باطلًا بأي حال من الأحوال.

### فإذا قال: هذا الظاهر، وأصر على ذلك!

قلنا: أين الدليل لك على أن هذا هو الظاهر؟ إذا قال: إن العقل يمنع أن يقوم السخط بالله أو الغضب بالله أو الكراهة بالله، قلنا: عقل من؟ والعقل لا مجال له في الأمور الغيبية إطلاقًا، وإنما فَرْض العقل في الأمور الغيبية هو التسليم والتصديق؛ لأننا أقل من أن ندرك ما أخفاه الله علينا، وإذا كان الله عن ينكر على من يسألون عن الروح، ويقول: ﴿وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ فِلُ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ يَنِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْمِوح، فهو أولى بالخفاء علينا.

ولهذا ضرب شيخ الإسلام كَنَلَهُ في العقيدة التدمرية، ضرب مثلًا بالروح، قال: روح الإنسان مجهولة لا يعلم من أي عنصر هي، ولا يعلم كيفية الروح إلا ما جاءت به الشريعة فقط، من أن الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت

وتحنط، ويصعد بها إلى السماء، وتقبض، ما عدا ذلك ليس لنا فيه علم، فإذا كان هذا في شيء مخلوق، فما بالك كان هذا في شيء مخلوق، أي: أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق، فما بالك بالخالق، المخالف لجميع الأشياء، قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَ يُّهُ السُورى: ١١].

فالواجب على من نصح نفسه، أن يقول في كل ما أخبر الله به ورسوله عن نفسه أن يقول: سمعنا وصدقنا وآمنا، لكن على أساس أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا إجماع من السلف، فكون السلف يقرؤون الآيات ولا يفسرونها بخلاف ظاهرها، يدل على أنهم مجمعون على ما دل عليه ظاهرها، وهذا في الحقيقة طريق جيد لنقل الإجماع؛ لأنك لو أردت أن تطلب من كل إنسان أن يثبت لك قولًا واحدًا من أقوال السلف قد لا تستطيع، لكن نقول: كونهم يقرؤون القرآن والحديث ولم يرد عنهم تأويله، يدل على أنهم أخذوه على ظاهره(١)



الغضب: صفة من الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى، و(كل صفة مرتبة على سبب: فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفى بانتفائه).

ولكن هل الغضب على ظاهره؛ أي: أنه صفة في الغاضب يترتب عليها

<sup>(</sup>١) تفسير سورة المائدة (٢/ ٢٤٩، ٢٥٠).

الانتقام، أو إنه شيء بائن عن الغاضب والمراد به الانتقام؟

نقول: أما السلف فيقولون: إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليها الانتقام، وليست هي الانتقام، ويدل لذلك: أن هذا هو ظاهر اللفظ، وأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، فلو قيل: إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا معنى ينزه عنه كلام الله، والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه الغضب، والسبب غير المسبب.

إذًا فالغضب صفة قائمة بالله ﷺ، وليست هي الانتقام.

أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو الانتقام، أو إرادة الانتقام!!. ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا ممن غضب عليه، فالانتقام لازم من لوازم الغضب، وإرادة الانتقام كذلك؛ لأن الله لم ينتقم منهم أو يرد الانتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه، وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب.

فإن قال قائل: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلي منها دم القلب، وتنتفخ منها الأوداج، ويحمر الوجه، وينتفش الشعر، فهل تقولون بثبوت هذا لله؟

قلنا: لا، بل هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب.

فإن قيل: الغضب صفة نقص، بدليل أن النبي على نهى عنها حين قال الرجل: أوصني، قال: «لا تغضب»؟ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦١١٦) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال؛ لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة، ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب، وإن أسأت إلى شخص دونك حزن، فذاك يغضب؛ لأنه قادر على الانتقام، والثاني يحزن؛ لأنه عاجز عن الانتقام (١)

بقي أن يقال: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا﴾: نحن نعرف أن الأسف هو الحزن والندم على شيء مضى على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟!

الجواب: لا، ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان:

المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن، مثل قول الله تعالى عن يعقوب:

﴿ يَكَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْمَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ [يوسف: ٨٤].

الثاني: الأسف بمعنى الغضب، فيقال: أسف عليه يأسف، بمعنى: غضب عليه.

والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله على، والثاني: مثبت لله، لأن الله تعالى وصف به نفسه، فقال: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (٢)

فإذا قال قائل: هل تثبتون أن الله يحزن؟

فالجواب: لا، لا نثبت هذا لوجهين:

الوجه الأول: أن الله لم يثبته لنفسه، وليس لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه.

تفسير سورة النساء (٢/ ٨٦-٨٨).

<sup>(</sup>۲) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۲۷۱)، ومجموع الفتاوي (۸/ ۲۲۵، ۲۲۳).

والوجه الثاني: أن الحزن دليل على النقص، وعجز الحزين عن دفع ما أصابه فيحزن، والنقص ممتنع على الله على الله

فإن قال إنسان: يرد عليكم قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، والأسف الحزن!

قلنا: الأسف في اللغة العربية يأتي بمعنى الحزن، كقوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦]، ويأتي النضا- بمعنى الغضب، وهذه قواميس اللغة بين أيدينا، فأيهما يتعين في حق الله؟

الجواب: الثاني، لأنه كمال، والحزن نقص.

وفي الآية الكريمة: ﴿فَلَـمَّآ ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥]، دليل واضح على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، لأنه جعل الانتقام مترتبًا على الغضب، والمترتب على الشيء مباين له.

فإن قال قائل: هل الغضب صفة كمال؟

فالجواب: نعم، الغضب في محله صفة كمال، لأنه يدل على قدرة الغاضب على أن ينتقم، ولهذا لو اعتديت على إنسان يستطيع أن يقتص منك، لوجدته غاضبًا، ويقابلك بمثل ما اعتديت به.

لكن لو اعتديت على إنسان صغير، لا يستطيع أن يقابلك، فماذا يفعل؟

يبكي، ولا يغضب، فالغضب في محله صفة كمال، ولهذا اتصف الله به.

فإن قال قائل: كيف تقول إنه صفة كمال، والنبي على نهى عنه مرارًا، حين

قال رجل: يا رسول الله؛ أوصني، قال: «لا تغضب» فردد مرارًا، قال: «لا تغضب» (۱). «لا تغضب» (۱).

فالجواب: لأن الغضب في الإنسان قد يترتب عليه آثار سيئة، لهذا نهى عليه الصلاة والسلام عنه، فقال: «لا تغضب»، وهذا هو الواقع، أن الغضب من الإنسان يترتب عليه آثار سيئة.

كم من إنسان غضب فطلق امرأته؟!وغضب فخسر ماله؟! وغضب فأحرق ماله؟! فلذلك قال النبي ﷺ: «لا تغضب» فردد مرارًا(٢)



قال تعالى: ﴿ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩]. المغفرة: مغفرة الذنوب، وإزالة آثارها.

والرحمة: حصول المطلوب والمحبوب، ولهذا سمى الله تعالى الجنة رحمة، فقال لها: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»(٣).

وهل المغفرة صفة حقيقة أو هي عبارة عن رفع المؤاخذة والعقوبة؟

الجواب: صفة حقيقة، تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة، وكذلك يقال في الرحمة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) التعليق على صحيح مسلم (١/ ٤٣٦ - ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) عن أبي هريرة ﷺ.

وهي صفة حقيقة يتصف الله بها، وليست عبارة عن (الإحسان والإنعام وجلب المصالح!)، وهذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم.

وأما من قال: إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة! فقد ضل ضلالًا مبينًا، وحجته وهمية حقيقة وليست عقلية؛ لأنه يقول: «مغفرة» تقتضي فعلًا، والفعل من سمات المحدثين؛ لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث، وبزعمه أن الرحمة لا تليق بالله؛ لأن فيها رقة وانفعالًا بالمرحوم، وهذا لا يليق بالله على .

ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النص، وأنه يشبه قياس إبليس حين خاطبه الله على وأمره بالسجود، فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٦]، يعني: فأنا خير منه كيف أسجد له وهو دوني؟! فمن حكم العقل في مقابلة النص؛ فإنه يشبه إبليس تمامًا، وفعله من وحي إبليس.

ونحن نقول: الرحمة التي هي الرقة والانفعال من الرفق بالمرحوم إنما هي رحمة العبد، أما رحمة الله: فإنها تابعة لذاته لا نستطيع أن نكيفها.

وأما قوله: إن العقل لا يدل عليها، فنقول: إن هذا خطأ، فالعقل يدل عليها، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴿ [النحل: ٥٣]، فهذه النعم كلها من آثار الرحمة، ولولا رحمة الله ما أنعم على عباده بشيء، والعجيب: أنهم يستدلون على ثبوت الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضلًا عن العامة، وينكرون إثبات الرحمة بالعقل مع أن العامة تفهم ذلك، ولو سألت أي عامي: المطر نزل وأروى الأرض وأنبت الأرض فعلام يدل، لقال: يدل على رحمة الله. لكنهم يقولون: إن تخصيص المخلوقات بما تختص به دليل على الإرادة. يعنى: كون الإنسان إنسانًا، وكون البعير بعيرًا، والشمس شمسًا وما أشبه ذلك

يدل على الإرادة، وإلا لما حصل تمييز بين الخلائق، ولولا الإرادة ما حصل تمييز بين الخلائق.

فنقول: هذه الدلالة نوافقكم عليها، لكنها دلالة خفية أخفى من دلالة النعم على الرحمة، لكن من لم يجعل الله له نورًا فما له من نور (١)



قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

-من فوائد الآية: أن فيها- إثبات صفة الرحمة لله، لقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾، والرحمة عند السلف: صفة حقيقية ثابتة لله ﷺ، وأنكرها المعطلة إنكار تأويل لا إنكار تكذيب؛ أي: لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا: إن المراد برحمته كذا وكذا، متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله ﷺ لا يوصف بهذا.

ويفسرون الرحمة بـ (إرادة الإنعام والإحسان)، أو بـ (الإحسان)، أما أن تكون هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن، وهذا لا يجوز.

ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن وإجماع السلف.

وقد يقول قائل: أين إجماع السلف؟

فنقول: إن القرآن نزل باللغة العربية، وفهموه على مقتضى اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة، أثبتوا له الرحمة، لأن هذا هو الأصل.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (٢/ ٣٠٠، ٣٠١).

ونقول لمن قال إنه لا إجماع: ائت بحرف واحد عن السلف أنهم يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن، وهذه فائدة مهمة تندفع بها شبهة من شَبَّه ولَبَّس وقال: أين إجماع السلف؟

فنقول: كان القرآن بين أيديهم، ولم يفسروه بخلاف ظاهره، والأصل أنهم فهموه على ظاهره بمقتضى اللسان العربي.

ثم نقول لهم: أنتم تفسرونه بـ (الإرادة) فرارًا من مشابهة المخلوق بزعمكم، والمخلوق له إرادة، قال تعالى: ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةُ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، ﴿ رُبِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، وفي الحديث: ﴿ إنما الأعمال بالنيات ﴾ (١)، ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة.

فإذا قالوا: إرادة المخلوق تليق به، وإرادة الخالق تليق به.

قلنا لهم: ورحمة الخالق تليق به، ورحمة المخلوق تليق به.

وكذلك إذا فسرتم الرحمة بـ (الإنعام) الذي هو مخلوق، أو بـ (النعمة) التي هي مخلوقة.

قلنا: النعمة لا تكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا برحمة، فمن لم يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم، وبهذا تبين بطلان تحريفهم، ونسميه تحريفًا لا تأويلًا على كل تقدير.

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل:

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) عن عمر ﷺ.

فأما الكتاب: فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة.

تارة: بالاسم: كقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ١٠٧].

وتارة: بالصفة: كقوله: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٥٨].

وتارة: بالفعل: كقوله: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآةٌ ﴾ [العنكبوت: ٢١].

وتارة: باسم التفضيل: كقوله: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ﴾ [بوسف: ٩٢].

وبمثل هذه الوجوه . . جاءت السنة.

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى:

فمنها: ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله ﷺ.

ومنها: ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله، كله دال على إثبات الرحمة عقلًا.

فالناس في جدب وفي قحط، الأرض مجدبة، والسماء قاحطة، لا مطر، ولا نبات، فينزل الله المطر، وتنبت الأرض، وتشبع الأنعام، ويسقي الناس. حتى العامي الذي لم يدرس، لو سألته وقلت: هذا من أي شيء؟ فسيقول: هذا من رحمة الله، ولا يشك أحد في هذا أبدًا.

فرحمة الله ﷺ ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي.

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفًا بالرحمة!.

قالوا: لأن العقل لم يدل عليها!!.

وثانيًا: لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم، وهذا لا يليق بالله على الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة، ولا يمكن أن يكون لله رحمة!!

وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة الإحسان، أو: الإحسان نفسه، أي: إما النعم، أو إرادة النعم!!.

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة، التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها، كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة الله ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ وَيُوسِلُهُ وَالْعُراف: ٥٦]، أنكروا هذا، قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة!!

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم، والمنع:

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليها، ولكن السمع دل عليها، فثبتت بدليل آخر، والقاعدة العامة عند جميع العقلاء: (أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت بدليل آخر).

فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقل، لكن ثبتت بالسمع، وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة.

أما المنع، فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة: قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة، فهذه النعم المشهودة والمسموعة، وهذه النقم المدفوعة، ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك، ولو كان الله لا يرحم العباد، ما أعطاهم النعم، ولا دفع عنهم النقم!

وهذا أمر مشهود، يشهد به الخاص والعام، العامي في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة.

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص، قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل، بالسمع: واضح، وبالعقل: لأن التخصيص يدل على الإرادة، ومعنى التخصيص يعني تخصيص المخلوقات بما

هي عليه يدل على الإرادة، كون هذه السماء سماء، وهذه الأرض أرضًا، وهذه النجوم وهذه الشمس هذه مختلفة بسبب الإرادة، أراد الله أن تكون السماء سماء، فكانت، وأن تكون الأرض أرضًا، فكانت، والنجم نجمًا، فكان وهكذا.

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة، لكان الكل شيئًا واحدًا!

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة، لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم، فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟! وهل هذا إلا تناقض منكم؟!

وتحريف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله، أعظم منه فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد.

لأن الأول لا مجال للعقل فيه، فالواجب إجراؤه على ظاهره، أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس مثلًا، فيكون التحريف فيها أهون، وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات الرب الهيلاد)

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة النساء (۲/۲۵۲، ۲۵۷)، وتفسير سورة الأنعام (ص/۸۲، ۸۳)، وشرح الواسطية (ص/۲۵۲–۲۱۸)، ومجموع الفتاوي (۸/۲۱۲–۲۱۶) بتصرف يسير.

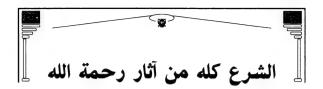

إن القرآن بل إن الشرع كله من آثار رحمة الله، لقوله: ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فإن قلت: أين الرحمة في قطع يد السارق؟ وفي رجم الزاني المحصن؟ وفي قتل القاتل؟ وما أشبه ذلك؟!



رحمة الله ﷺ إما عامة وإما خاصة، فالعامة الشاملة لجميع الناس، والخاصة بالمؤمنين، كما قال ﷺ: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

فإذا قال قائل: أي رحمة من الله للكافر؟

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة الحديد (ص/ ۳۷۹).

فالجواب: أمده بأنعام وبنين، وعقل، وأمن، ورزق، بل الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، قال الله عن ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى ﴿ النحل: ٦١].

فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟.

فالجواب: لا تقل: نعم؛ ولا لا، أما بالمعنى العام فنعم رحمة، ولولا رحمة الله به لهلك، وأما بالمعنى الخاص فلا، الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط، قال الله: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (١).

فإن قيل: كيف يكون الله ﷺ شديد العذاب، مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟!

فالجواب: أن هذا من كمال عزه، وسلطانه، وعدله، وحكمته؛ لأنه أنذر مستحق العذاب، وأعذر منهم بإرسال الرسل؛ فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم والمؤمنين به (٢)



قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَاكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَهِ مِنَ أَنَّهُم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

<sup>(</sup>١) تفسير سورة يس (ص/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة البقرة (٢/ ٢٢٦).

من فوائد الآية: إثبات العلة للأحكام الشرعية، لقوله: ﴿مِنْ أَجّلِ ﴿ وهذه من أقوى صيغ التعليل، وإثبات العلة والحكمة لا شك أنها من كمال الله على الله تعالى لا يشرع شيئًا إلا لحكمة، ولا يقدر شيئًا إلا لحكمة، وأما من قال: إنه لا يجوز إثبات الحكمة لله على وأن الله يفعل لمجرد المشيئة، ويشرع لمجرد المشيئة، فإن هذا قول باطل من نحو ألف وجه كما ذكره بعض العلماء، ثم إنه تنقصٌ لله على أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على غير حكمة.

وقد أبطل الله تعالى ذلك في آيات متعددة: قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا اللَّهُ مَا خَلَقْنَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨] ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الدخان: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الدخان: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وذكر الله تعالى أنه ينزل من السماء ماءً ليحيي به الأرض بعد موتها، والآيات في هذا كثيرة، والنصوص كثيرة، وإثبات الحكمة لله هو غاية التنزيه عن النقص والعيب، خلافًا لمن قال: إنه لا يجوز إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى وشرعه، قالوا: لأنك لو أثبت العلة لله لجعلت الله تعالى يفعل لغرض، والغرض ممنوع، ولهذا من عباراتهم السائرة الباطلة: (سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض)، هذه العبارة لو سمعها العامي لبكى؛ لأنها مزوقة ومزخرفة، ويعنون بالأبعاض: الوجه واليد والعين والقدم والساق، قالوا: لا يمكن أن يكون لله هذه الصفات؛ لأن هذه أبعاض.

والأعراض: الأفعال؛ لأن الفعل عرض، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، وما أشبه ذلك.

والأغراض: الحِكم، نحن نقول: سبحان من اتصف بما يليق به، ومن

أعظم ما يليق به: الحكمة، أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على الحكمة. إذًا نقول: الحكمة ليس فيها نقص.

فإذا قال قائل: إذا جعلتم الحكمة من صفات الكمال، فأوجبوا على الله ما تقتضيه الحكمة، واجعلوا الله تعالى يجب عليه أن يشرع هذا الشيء، وأن يوجب هذا الشيء، وأن يحرم هذا الشيء؛ لأن الحكمة تقتضيه، وحينئذٍ تكونون قد أوجبتم على الله تعالى أنتم بعقولكم؟

فنقول: هذا خطأ؛ لأننا نعلم أن ما شرعه الله فهو لحكمة، ولسنا نحن الذين نوجب على الله أن يفعل، ولسنا نحن الذين نجعل هذا الشيء لهذه الحكمة المعينة، وإذا كان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الرحمة، أفلا يوجب على نفسه أن يفعل الشيء إذا اقتضته الحكمة؛ لأنه مقتضى هذا الوصف، فنحن نقول: لا نوجب على الله بعقولنا شيئًا؛ لأن عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هي الحكمة وأنه يجب الحكم لهذه الحكمة، لكن إذا علمنا أن الله أوجبها أو حرمها علمنا أن ذلك لحكمة.

فإذا قال قائل: هل توجبون على الله أن يوجب إذا اقتضته الحكمة؟

الجواب: نعم، لكن بإيجابه على نفسه، والله جلَّ وعلا وصف نفسه بأنه الحكيم وأنه أحكم الحاكمين، أما نحن فلا نوجب ذلك بعقولنا(١)

تفسير سورة المائدة (١/ ٣٠٩-٣١١).



قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

إثبات قدرة الله على كل شيء، فهو قادر على إعدام الموجود؛ لأنه شيء، وعلى إيجاد معدوم؛ لأنه شيء، وكل شيء فالله قادر عليه.

وهو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر، وقادر على أن يأتي للفصل بين العباد، وقادر على أن يتكلم، وكل شيء فالله قادر على .

قال بعض أهل العلم: ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدرة، وأشكل هذا على بعض الناس، وقال: إن الله على كل شيء قدير، وأجاب عنه شيخ الإسلام كَنَلَهُ بأن المستحيل ليس بشيء؛ لأنه لن يوجد ولن يعدم، وليس بشيء حتى يقال: إنه خرج من عموم الآية، وإذا كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول: إن هذا خطأ، ولهذا قال السفاريني في عقيدته:

بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فع واستبن (۱) وعلم الله يتعلق بالمستحيل، بدليل قول الله تعالى: ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا ءَالِمَةُ إِلَّا الله، ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته لو كان، وهذا شيء مستحيل.

<sup>(</sup>١) السفارينية (ص/٥٢).

#### فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟

قلنا: هذا مستحيل، مستحيل أن يخلق مثل نفسه؛ لأنه جل وعلا لا مثل له، كما أخبر عن نفسه، وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن يكون كذلك؛ لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلف ولا يتغير.

ويعبر بعض الناس بقوله: «إن الله على ما يشاء قدير»، وهذا التعبير غير صحيح؛ لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله، وما لم يشأه فهو قادر عليه، ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر، فعلى هذا نقول: أولًا: هذه الكلمة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة: «إن الله على ما يشاء قدير». وثانيًا: أنها توهم معنى فاسدًا.

ورتب بعض العلماء على هذا أمورًا فقال: إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبد، وقالوا: إن العبد يفعل الفعل باختياره، ولا تعلق لمشيئة الله به، فيكون في غير قادر على أفعال العباد بناءً على ذلك؛ لأنه لا يشاؤها.

وعلى كل حال: يجب التقيد بما جاء في القرآن والسنة، فنقول: ﴿إِكَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيلًا أو غير مستحيل فليقل: ﴿إِكَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ويسكت. ونحن نبين لطلبة العلم وسيفهمون، لكن العامي قد لا يفهم هذا الكلام، فلا نخاطبه به.

ويُذكر أن الشيطان -أبا الشياطين- الذي يجعل له كرسيًا على البحر، ويبث جنوده وسراياه في إضلال الخلق، قالت له ذريته: لمَ تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العابد، قال: لأن العالم يرشد الناس ويهديهم، ويدلهم، ولا أتمكن من إضلاله، لكن العابد تنطلي عليه الأمور. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أنا

أختبرهم لكم، فأرسل من جنوده من يقول للعابد: هل يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض في جوف بيضة، فالبيضة مفهومة، والسماوات والأرض كذلك، والعابد يعبد الله ليل نهار، ففكر وقال: لا يستطيع، فرجع المندوب وقال: إنه يقول: لا يستطيع، قال: انظروا، الآن كفر الرجل، وهو لا يدري، فأرسله إلى العالم وقال له: هل يستطيع الله في أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم يستطيع، ﴿إِنَّمَا آمْرُهُ إِذَا آزَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن في بيضة؟ الله على السماوات: كوني في جوف البيضة كانت، إما أن تكبر البيضة أو تصغر السماوات والأرض، فرجع إلى شيطانه وأخبره بقول العالم. قال: انظر! هذا تخلص وذاك المسكين كفر، وهذه قصة مرت علي في بعض الكتب قديمًا، لكني أقول: قل للعامي: ﴿إِنَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، بعض الكتب قديمًا، لكني أقول: قل للعامي: ﴿إِنَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، ولا تقل: القدرة تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالواجب.

وأما قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩] فالمشيئة هنا معلقة بالجمع، يعني: إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع عليه، فالمشيئة هنا شرط في الجمع، وليست شرطًا في القدرة (١)



قال تعالى: ﴿ وَانَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِصَابِ ﴾ [المائدة: ٤].

فإن قال قائل: سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟

تفسير سورة النساء (٢/ ٣١٦–٣١٩).

قلنا: هي من الفعلية؛ لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته، وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية لله الله الله المنابعة الم



قال تعالى: ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٦]، في هذه الآية قراءتان: بفتح التاء، فيعود الضمير على رسول الله ﷺ، وبالضم على الله ﷺ، هذا هو القول الصحيح، وإذا كان عائدًا إلى الله ﷺ؛ فهل هو عجب حقيقي أو مجازي؟ الصحيح أنه حقيقى، وأنه كسائر الصفات.

فإذا قال قائل: إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر له على بال، أو لحصول ما لا يخطر له على بال، فكيف يمكن أن يوصف الله به؟! فالجواب: أن يقال: إن أنواع العجب ثلاثة أقسام:

- (١) عجب استحسان.
  - (٢) عجب إنكار.
  - (٣) عجب استفهام.

والعجب الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في حق الله، لأنه يكون لخفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل على الله تعالى، لأن الله تعالى بكل شيء عليم، مثال للتعجب الذي يحمل عليه الاستحسان: «يعجب ربك من الشاب ليست له

<sup>(</sup>١) تفسير سورة المائدة (١/ ٦٥).

صبوة»(١)، مثال الإنكار من الله: ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ۞ ﴾ هذا عجب إنكار.

العجب لله ﷺ هو من صفات الله الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل شيء يتعلق بمشيئته: فهو من الصفات الفعلية عند أهل العلم.

فإذا قال قائل: ما الذي يعلمنا أنه يتعلق بمشيئته؟.

فالجواب: أنّ (كل صفة علقت على سبب: فهي من الصفات الفعلية) لأن الأسباب حادثة، وما يترتب على الحادث فإنه حادث، وعلى هذا فنقول: الرضا من الصفات الفعلية، لأن له سببًا، والغضب والكراهة والسخط وما أشبهه.

وطريق أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة: إثباتها لله على الوجه اللائق به، لا على وجه القصور والنقص (٢)

وقال تعالى: ﴿فَمَا آصَبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: ١٧٥]؛ «ما» تعجبية مبتدأ؛ وجملة ﴿أَصْبَرَهُمْ ﴾ خبرها؛ والمعنى: شيء عظيم أصبرهم؛ أو ما أعظم صبرهم على النار؛ وهذا التعجب يتوجه عليه سؤالان:

السؤال الأول: أهو تعجب من الله أم تعجيب منه؛ بمعنى: أيرشدنا إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱۷۳۷۱)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۵۷۱)، وأبو يعلى (۱۷٤۹)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۳۰۹/۱۷) رقم (۸۵۳) عن عقبة بن عامر رهم وحسنه شعيب الأرنؤوط، وقال: حسن لغيره، عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظ، لكن الراوي عنه هنا هو قتيبة بن سعيد، وقد مشى بعض أهل العلم حديثه عن ابن لهيعة، وذلك لأنه كتب أحاديثه من كتاب ابن وهب؛ ثم سمعها من ابن لهيعة، وكان ابن وهب ممن سمع منه قديمًا قبل اختلاطه واحتراق كتبه.

أن نتعجب، وليس هو موصوفًا بالعجب؛ أو أنه من الله؟.

السؤال الثاني: أن قوله: ﴿فَمَا آصْبَرَهُمْ يَقْتضي أنهم يصبرون، ويتحملون مع أنهم لا يتحملون، ولا يطيقون؛ ولهذا يقولون لخزنة جهنم: ﴿ادَّعُواْ رَبَّكُمْ يُحُفِّفُ عَنَا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ [غافر: ٤٩]؛ وينادون: ﴿يَمَاكِنُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧] أي ليهلكنا؛ ومن قال هكذا فليس بصابر؟.

والجواب عن السؤال الأول: وهو أهو تعجب، أو تعجيب: فقد اختلف فيه المفسرون؛ فمنهم من رأى أنه تعجب من الله على؛ لأنه المتكلم به هو الله؛ والكلام ينسب إلى من تكلم به؛ ولا مانع من ذلك لا عقلا، ولا سمعًا، أي لا مانع يمنع من أن الله على يعجب؛ وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة؛ فقال الله تعالى في القرآن: ﴿بَلْ عَجِبُ وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٦] بضم التاء؛ وهذه القراءة سبعية؛ ثابتة عن النبي على والتاء فاعل يعود على الله المتكلم؛ وأما السنة: ففي الحديث الصحيح عن النبي في أنه قال: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» (١)؛ وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة؛ فلا مانع من أن الله يعجب من صبرهم.

فإذا قال قائل: العجب يدل على أن المتعجب مباغَت بما تعجب منه؛ وهذا يستلزم أن لا يكون عالمًا بالأمر من قبل، وهو محال على الله؟!

<sup>(</sup>۱) ذكره بهذا اللفظ: (عجب ربنا) شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۳/ ۱۳۹)، وابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۵۷۲)، وفي «البداية والنهاية» (۱۶/ ۲۶).

والذي عند ابن ماجه (١٨١)، وأحمد (١٦٢٨)، والطيالسي (١٠٩٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٠٤)، والطبراني في «المعجم في «السنة» (٢٦٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠٧/١٩) رقم (٤٦٩) بلفظ: «ضحك ربنا»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٨١٠) عن لقيط بن عامر ﷺ.

فالجواب: أن سبب العجب لا يختص بما ذكر؛ بل ربما يكون سببه الإنكار على الفاعل، حيث خرج عن نظائره، كما تقول: (عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانها وظهورها)؛ وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ واللوم؛ ومن المفسرين من قال: إن المراد بالعجب: التعجيب؛ كأنه قال: اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار؛ وهذا وإن كان له وجه، لكنه خلاف ظاهر الآية.

وأما الجواب عن السؤال الثاني: وهو كيف يتعجب من صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار.

فقال أهل العلم: إنهم لما صبروا على ما كان سببًا لها من كتمان العلم، صاروا كأنهم صبروا عليها، مثلما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها: ما أصبرك على لوم الناس لك، مع أنه ربما لم يلوموه أصلًا؛ لكن فعل ما يقتضي اللوم؛ يصير معنى: ﴿فَمَا آصَّبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّارِ﴾: أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار، صاروا كأنهم يصبرون على النار؛ لأن الجزاء من جنس العمل، كما تفيده الآيات الكثيرة، فيعبر بالعمل عن الجزاء؛ لأنه سببه المترتب عليه؛ و﴿النَّارِ﴾ هي الدار التي أعدها الله وَان كان ظلم الكفر فهم مخلدون فيها؛ وإن كان ظلمًا دون الكفر فإنهم مستحقون للعذاب بحسب حالهم(۱)

تفسير سورة البقرة (٢/٢٦٦-٢٦٨).



أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، قال تعالى: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفجر: ٢٢].

وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلًا من غيره، وأحسن حديثًا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة، فالله على أييد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثًا.

## لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟

الجواب: لا نعلمه، لأن الله و أخبرنا أنه يجيء، ولم يخبرنا كيف يجيء، ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها، وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى، ولأنه إذا جهلت الذات، جهلت الصفات، أي: كيفيتها، فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها، ونعرف ما معنى الذات، وما معنى النفس، وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا.

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة، وعلى كيفية تليق به، مجهولة لنا.

### مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم:

وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة: أهل التحريف والتعطيل. فقالوا: إن الله لا يأتي، لأنك إذا أثبت أن الله يأتي، ثبت أنه جسم، والأجسام متماثلة!.

فنقول: هذه دعوى وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال، فهو باطل، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [سبأ: ٢٤].

فإذا قلت: إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق، صار النص باطلًا ولا بد، وبطلان النص مستحيل. وإن قلت: إن النص هو الحق، صار هذا باطلًا ولابد.

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟! يقولون: المانع أنك إذا اثبت ذلك، فأنت ممثل!.

نقول: هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق، فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه، لكنه لا يمشي مرحًا، وإن شئت فقل: إنه يمش مرحًا. هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا، ولا ينقل رِجلًا من مكانها إلا بعد تعب؟!

والإتيان يختلف من وجه آخر، فإتيان إنسان مثلًا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور؛ ليس كإتيان شخص لا يحتفى به.

ماذا يقول المعطل في قوله تعالى: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ﴾ ونحوها؟.

الجواب: يقول: المعنى: جاء أمر ربك، وأتى أمر ربك! لأن الله تعالى قال: ﴿ أَنَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُونَ ﴾ [النحل: ١]، فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية، ونقول: المراد: أتى أمر الله!!.

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك، لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى، فما الذي يمنعه أن يقول: أمره؟ فلما أراد الأمر، عبر بالأمر، ولما لم يرده، لم يعبر به.

وهذا في الواقع دليل عليك، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول: إنها بينت بهذه الآية؛ فالآيات الأخرى واضحة، وفي بعضها تقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ ﴾ [الانعام: ١٥٨]، هل يستقيم لشخص أن يقول: ﴿ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ أي: أمره في مثل هذا التقسيم؟.

فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ﴾ [المائدة: ٥٠].

فالجواب: أن المراد بذلك: إتيان الفتح أو الأمر، لكن أضاف الله الإتيان به إلى نفسه، لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلًا، فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد، فالمراد به إتيان الله حقيقة (١)



الرضا صفة من صفات الله، لقوله: ﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٥٦]. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة: (أن كل وصف وصف الله به نفسه: فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به).

فنقول: إن لله رضوانًا وأنه يرضى، والرضا صفة فعل، لأن الرضا له سبب، و(كل صفة من صفات الله لها سبب: فإنها من الصفا ت الفعلية).

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۲۷۹-۲۸۲)، ومجموع الفتاوي (۸/ ۲۳۳– ۲۳۰).

وأنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله، متعللين بعلتين:

العلة الأولى: أن صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث!.

العلة الثانية: قالوا: إن كانت هذه الصفة كمالًا: لزم أن يكون متصفًا بها دوامًا، وإن كانت نقصًا: لزم أن لا يتصف بها دوامًا، لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به!.

فنقول: إن قولكم: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح، لأن المعل الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلًا يتأخر عن الفاعل بلا شك، لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته، وهو متأخر عن وجوده، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضًا، فكيف نقول: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟.

الثاني: قولكم: أنها إن كانت هذه الصفة كمالًا وجب أن يتصف بها دوامًا، وإن كانت نقصًا لزم ألا يتصف بها دوامًا.

الجواب عنه: هي كمال حال فعلها ولا شك، وحال عدمها ليست كمالًا، والكمال في عدمها.

خذ الرضا مثالًا: الرضا على من يستحق الرضا كمال، ولا يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه، والرضا عمن لا يستحق نقص ينافي الحكمة، فإذا اتصف بالرضا فإنه يتصف بها في الحال التي يكون بها كمالًا.

والرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه (الثواب أو إرادة الثواب!)، والصحيح: أن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله عنى، وليست هي الثواب، لأن الإثابة خَلقُ ما يثاب به؛ غير الرضا، وهي -أي الإثابة- من

مقتضيات الرضا وآثاره، وليست هي الرضا بلا شك.

وعليه فلا يصح أن نفسر الملزوم باللازم، لأنهما شيئآن متباينان، فحينئذِ يتبين أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة -جعلنا الله منهم-(١)

ولو قال لك قائل: فسر لي الرضى؟ لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضى صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها أجلى وأوضح من لفظها.

فنقول: الرضى صفة في الله هذا، وهي صفة حقيقية، متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية، يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين، فهو شي يرضى عن أناس، ويرضى أعمالًا، ويكره أعمالًا.

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي، كما سبق، وبالدليل العقلي، فإنّ كونه ﷺ يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضى.

فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضى الله على قد ينازع فيه، لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، وهذا إيراد قوي.

ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج، وليس عن رضى، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَلْنِنَا سَلَسَتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَمِّلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴾ [الأعراف: ١٨٧، ١٨٣].

<sup>(</sup>١) تفسير سورة آل عمران (٢/ ٣٩٥، ٣٩٦)، وانظر: تفسير سورة النساء (٢/ ٢٢١-٢٢٣).

وقال النبي ﷺ: «إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه، لم يفلته»، وتلا قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَّةٌ إِنَّ أَخَٰذَهُۥ اَلِيمٌ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢](١)

أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله، فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضى الله عنه (٢)



قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيثٌ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

-هذا- فيه إثبات قرب الله ﷺ؛ والمراد قرب نفسه؛ لأن الضمائر في هذه الآية كلها ترجع إلى الله؛ وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب رحمته، أو ملائكته؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ، ويقتضي تشتيت الضمائر بدون دليل.

ثم قرب الله ﷺ هل هو خاص بمن يعبده، أو يدعوه؛ أو هو عام؟.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) شرح العقيدة الواسطية (ص/۲۲۰، ۲۲۱)، ومجموع الفتاوي (۸/۲۱۲، ۲۱۷).

فالجواب: على قولين؛ والراجح أنه خاص بمن يعبده، أو يدعوه؛ لأنه لم يرد وصف الله به على وجه مطلق؛ وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة وخاصة.

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسُوسُ بِدِ نَفْسُمُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَي سُورة ق: ١٦، ١٧] وهذا عام؟.

فالجواب: أن المراد بالقرب في هذا الآية: قرب ملائكته، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَنَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَيدُ ﴾ [سورة ق: ١٧]، ومثلها قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ ۞ وَأَنتُم حِينَإِذِ نَنظُرُونَ ۞ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُم وَلَكِن لا نُبْصِرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٥]، فإن المراد بها قرب الملائكة؛ الذين يقبضون الروح.

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟!

فالجواب: أن الله أثبت ذلك لنفسه - أعني القرب والعلو-؛ ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين؛ ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته؛ فهو قريب في علوه؛ عليٌّ في دنوه (١)

فإن قال قائل: كيف يضيف الله القرب المسند إليه: ﴿وَغَنَّ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ الْمُورِيدِ﴾، والمراد به الملائكة؛ ألهذا نظير؟.

قلنا: نعم، له نظير. يقول الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿لَا ثُمُرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى الله عَالَى لنبيه ﷺ: ﴿لَا ثُمُولُ الله عَلَى المراد بذلك: ﴿ القيامة: ١٦-١٨] المراد بذلك: جبريل، ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه رسوله، كذلك الملائكة نسب

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).

الله قربهم إليه لأنهم رسله، كما قال تعالى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوَىٰهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠].

فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟.

قلنا: بل في بعض الأحوال، قال النبي ﷺ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»(١)، فهذا قربٌ في حال الدعاء، مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ يَرْشُدُونَ [البقرة: ١٨٦].

كذلك هو قريب من المؤمن في حال السجود، لقول النبي ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (٢)، وعلى هذا فيكون المؤمن قريبًا من الله تعالى حال عبادته لربه، وحال دعائه لربه، أما القرب العام: فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح (٣)



إن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافًا إلى الله؛ يراد به وجه الله الذي هو صفاته؟.

فالجواب: الأصل كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴾ [الأنعام: ٥٦]، ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِقْمَةٍ تُجْزَىٰ ۚ ۚ ۚ إِلَّا ٱبْنِفَآهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٤٦) عن أبي موسى الأشعري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٤٨٢) عن أبي هريرة فظيَّه.

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة ق (ص/ ٩٠، ٩١).

وَجْهِ رَيِّهِ ٱلْأُعَّلِيُّ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ [الليل: ١٩-٢١] وما أشبهها من الآيات.

فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله: وجه الله على الذي هو صفة من صفاته، لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْمُشْرِقُ وَالْغَرْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمّ وَجُهُ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا ﴾، يعني: إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة. ﴿فَثَمّ ﴾ أي: فهناك وجه الله.

فمنهم من قال: إن الوجه بمعنى الجهة، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَ مُولِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَ مُولِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِكُلِّ وِجْهَةً الله، أي: فثم مُولِهَاً ﴾ [البقرة: ١٤٨]، فالمراد بالوجه: الجهة، أي: فثم جهة الله، أي: فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها.

قالوا: لأنها نزلت في حال السفر، إذا صلى الإنسان النافلة، فإنه يصلي حيث كان وجهه. حيث كان وجهه.

ولكن الصحيح: أن المراد بالوجه هنا: وجه الله الحقيقي، أي: إلى أي جهة تتوجهون، فثم وجه الله ﷺ، لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي ﷺ أن المصلي إذا قام يصلي، فإن الله «قِبَلَ وجهه»، ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه، لأن الله «قِبَلَ وجهه»

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة، واجتهدت وتحريت، وصليت، وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يكون قِبَل وجهك، حتى في هذه الحال. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية.

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع.

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن عمر على أن رسول الله على رأى بصاقًا فى جدار القبلة؛ فحكه، ثم أقبل على الناس؛ فقال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قِبَلَ وجهه إذا صلى» أخرجه: البخاري (٤٠٦)، ومسلم (٥٤٧).

إذا قلنا: فثم جهة الله، وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني، أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك، فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضًا وجه الله حقًا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان.

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفًا، ولا يمكن الإحاطة به تصورًا، بل كل شيء تقدره، فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠].

فإن قيل: ما المراد بالوجه في قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ﴿ وَالقصص: ٨٨]؟ إن قلت: المراد بالوجه الذات، فيخشى أن تكون حرفت. وإن أردت بالوجه: نفس الصفة أيضًا، وقعت في محظور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره، حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه!. فماذا تصنع؟!

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته، يعني: أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله، فهذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه.

وإن أردت بقولك: الذات؛ أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه، فهذا تحريف وغير مقبول.

وعليه فنقول: ﴿إِلَّا وَجَهَامُرُ ﴾، أي: إلا ذاته المتصفة بالوجه، وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف:

أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه: الذات، ولا وجه له!.

ونحن نقول: المراد بالوجه الذات، لأن له وجهًا، فعبر به عن الذات(١)



لو قال لنا قائل: مما وصف الله به نفسه: أن له وجهًا، كما قال سبحانه: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق، فيلزم من إثبات الوجه لله التمثيل! لأن القرآن عربي، والوجه هو ما يتعارف بين الناس، وأكمل الوجوه وجوه البشر، فوجه الله كوجه الإنسان مثلًا، فماذا نقول له؟

نقول له: إن هذا الفهم فهم خاطئ، لأن الوجه مضاف إلى الله، والمضاف بحسب المضاف إليه، فوجه الله يليق بالله، ووجه الإنسان يليق بالإنسان، ونقول له أيضًا: أنت لك وجه، والأسد له وجه، والهر له وجه، فإذا قلنا: وجه الإنسان، ووجه الأسد، ووجه الهر، فهل يلزم من ذلك التماثل؟! فلا أحد يقول: إن وجهه يماثل وجه الهر، أو الأسد أبدًا.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۲۸۸-۲۹۱)، ومجموع الفتاوي (۸/ ۲٤٦-۲۶۳).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۱۵۷).



عقيدتنا التي ندين لله بها: أن لله تعالى عينين اثنتين، لا زيادة.

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: ﴿ بِأَعَيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]، بقوله: بمرأى منا. فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟!

فالجواب: أنهم فسروها باللازم، مع إثبات الأصل، وهي العين، وأهل التحريف يقولون: بمرأى منا، بدون إثبات العين، وأهل السنة والجماعة يقولون: ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾: بمرأى منا، ومع إثبات العين.

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدًا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِكَا ﴾ .

قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرَّجِل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فالله يقول: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَنْ الله فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر: كفرتم، وإذا لم تأخذوا بالظاهر: تناقضتم، فمرة تقولون: يجوز التأويل، ومرة تقولون: لا يجوز التأويل، وتسمونه تحريفًا، وهل هذا إلا تحكم بدين الله؟

قلنا: نأخذ بالظاهر، وعلى العين والرأس، وهو طريقتنا، ولا نخالفه. قالوا: الظاهر من الآية أن محمدًا ﷺ بعين الله، وسط العين، كما تقول:

(زيد بالبيت، زيد بالمسجد)، فالباء للظرفية، فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد، فيكون قوله: ﴿ بِأَعْرُنِنَا ﴾، أي: داخل أعيننا، وإذا قلتم بهذا كفرتم، لأنكم جعلتم الله محلًا للخلائق، فأنتم حلولية، وإن لم تقولوا به، تناقضتم؟!

قلنا لهم: معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن: كفرتم، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال: فهو كافر ضال.

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ، واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء؛ هل يقصدون بمثل هذه العبارة؛ أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين؟!!

اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياءً وأمواتًا، فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية، العربية، عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلًا عن أن يكون مضافًا إلى الرب على، فإضافته إلى الرب كفر منكر، وهو منكر لغة وشرعًا وعقلًا.

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء في قوله: ﴿ بِأَعَيُنِنَا ﴾؟!

قلنا: نفسرها بالمصاحبة، إذا قلت: أنت بعيني، يعني: أن عيني تصحبك وتنظر إليك، لا تنفك عنك، فالمعنى: أن الله عني يقول لنبيه: اصبر لحكم الله، فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين، حتى لا ينالك أحد بسوء.

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون رسول الله ﷺ: في عين الله، وهذا محال.

وأيضًا: فإن رسول الله ﷺ خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم: إنه

كان في عين الله: كانت دلالة القرآن كذبًا!.

وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول ﷺ في عين الله تعالى(١)

وقوله تعالى: ﴿وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [طه: ٣٩]، بالإفراد، هل ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟!

الجواب: لا تنافي، وذلك لأن المفرد المضاف يعم؛ فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذٍ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية.

إذًا: يبقى النظر بين التثنية والجمع، فكيف نجمع بينهما؟!

الجواب: أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين، فلا منافاة، لأننا نقول: هذا الجمع دال على اثنتين، فلا ينافيه. وإن كان أقل الجمع ثلاثة، فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه.

وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا: ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾: برؤية منا، ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عنى أبدًا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله، أثبتنا تجزئة وجسمًا، وهذا شيء ممتنع، فلا يجوز، ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني: كأنما نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك!!

فنقول لهم: هذا القول خطأ؛ من عدة أوجه:

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر اللفظ.

الثاني: أنه مخالف لإجماع السلف.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ٣١٤–٣١٦)، ومجموع الفتاوى (٨/ ٢٦٤–٢٦٦).

الثالث: أنه لا دليل عليه، أي: أن المراد بالعين مجرد الرؤية. الرابع: أننا إذا قلنا بأنها الرؤية، وأثبت الله لنفسه عينًا، فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذٍ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية (١)



نؤمن بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله ﷺ، لكن هل هي عين حقيقية؟ أو هي كناية عن الرؤية؟.

والجواب: أنها عين حقيقية، ودليل ذلك: أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما، فالرؤية شيء والعين شيء آخر، فقوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ﴾ [العلق: ١٤] فهاتان في الرؤية.

ولكن: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]، ﴿ وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ﴾ [طه: ٣٩] فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية، بل أثبتتا عينًا مخالفةً للرؤية، ولهذا نقول:

إن العين صفة حقيقية، نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لكننا لا نقول: إن العين بعض من الله أو جزء منه؛ لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء؛ فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع.

هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟!

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ٣٢١، ٣٢٢)، ومجموع الفتاوي (٨/ ٢٧٠، ٢٧١).

الجواب: لا، أبدًا ولا نقول بهذا، بل نقول: هذا ممتنع، لأن الله يقول: وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١].

وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقة، ويقولون لمن أثبتها: لا بد أن تقول: هل هي مستديرة أو مستطيلة، وهل هي بيضاء أو سوداء، وهل فيها بياض وسواد أم ليس فيها؟.

وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، فنحن نثبت لله العين، ولكن لا نقول: إن لها مثيلًا حتى نلزم بذلك. فكما أننا نقول في ذات الله أنها ليست كذات المخلوقين، ولا نقول في ذاته سبحانه: هل هو طويل أو قصير، أو أسود أو أبيض، أو سمين أو هزيل، أو غير ذلك، وإذا لم يجز لنا أن نقول ذلك في الذات ولم نلتزمه، فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين.

إذًا: لا نعلم حقيقة هذه العين، ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقة الا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته.

# هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة! فهل هي ثنتان أو أكثر؟!

الجواب: أنها ليست واحدة، بل أكثر من واحدة، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد، وجاءت بلفظ الإفراد، وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأت في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد؛ فمن مجيئها بلفظ الإفراد؛ قوله تعالى لموسى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِئُصَّنَعَ عَلَى عَيْنَ ﴾ [طه: ٣٩] فرعيني) هذه مفرد.

ومن مجيئها بلفظ الجمع؛ قوله تعالى عن سفينة نوح: ﴿ تَعَرِّى بِأَعَيْنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]، وقوله تعالى لنبينا محمد ﷺ: ﴿ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعَيْنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨] هذا لفظ الجمع.

أما التثنية فلم تأتِ في القرآن، ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم كلله في مختصر الصواعق (١)، ولم يعزُه؛ أن النبي على قال: «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه بين عيني الرحمن»(٢).

ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال: «إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور»(٣)، فإن هذا كالنص الصريح على أنهما اثنتان، ووجهه: أن النبي على ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب على، بأن الدجال أعور العين اليمنى؛ والرب ليس بأعور، ولا عور إلا لذي عينين.

ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالًا قطعًا؛ لأنه لا يمكن أن يتصف بنقص، يعني لكان الزائد عن ثنتين كمال، والزائد على ثنتين هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟

الجواب: يحصل؛ لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا ثنتين، وذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال.

فإذًا: لو كان له أكثر من ثنتين لقال الرسول ﷺ: وإن لربكم أكثر من

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة (٢٥٦/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۲۸)، والعقيلي في «الضعفاء» (۷۷)، والبزار (۵۵۳– کشف الأستار)، وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (۱۹۰۸)، والحديث ضعيف، فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد روى العقيلي عن يحيى بن معين أنه قال: إبراهيم بن يزيد الخوزي هذا ليس بشيء، وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/۸۰): فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۱۰۲٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٣٠٥٧)، ومسلم (١٦٩) عن ابن عمر ﷺ.

عينين، لأجل أن يثبت الكمال لله ﷺ مع الفارق بينه وبين الدجال.

لكن لما قال: أعور، صار الفرق بينهما العور، وهو نقص الدجال في عينه.

إذًا: تَعيَّن أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين، وهذا واضح جدًّا.

وادعى بعض المجادلين قال: إن المراد بالعور: العيب!!

فنقول له: هذا تحريف، لأن لفظ الحديث: «أعور العين اليمنى»، وهذا صريح بأن المراد عور العين، لا العور الذي هو العيب العام، الذي ينزه الله عنه، على سبيل العموم، وهذا القول تحريف.

ويبقى النظر، في مجيء العينين بصيغة الجمع: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعَيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]، ﴿ تَعَرِّى بِأَعَيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟

نقول: الجمع بينهما سهل؛ هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيؤهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع، فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادًا به ما دون الثلاثة، فيكون قوله: ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾ كقوله بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان.

وإما أن يقال: أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله المعنوي؛ وهو التعظيم، فيكون الله على جمع العينين، فقال: ﴿ بِأَعَيُنِنَا ﴾ تعظيمًا لهما، وأيضًا يضاف إلى التعظيم المناسبة؛ لأنّ (نا) دالة على الجمع في أصل الوضع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعًا للتعظيم، كما هي في قوله: ﴿ بِأَعَيُنِنَا ﴾ للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، وهذه المناسبة لفظية.

هل الله تعالى يبصر بهما، أو بصره بغير العين؟

الجواب: يبصر بهما، ودليل ذلك قوله ﷺ: «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (١)، فقال: «بصره»، وهذا يدل على أن لله بصرًا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين، وقد سبق أنه لولا أن الله أثبت له عينًا لقلنا: يمكن أن يكون البصر بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها أعين.

وعلى كل حال: فالله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم، فله عينان يبصر بهما، لكنه ليس كبصر المخلوق، فالله في يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء -السوداء أيضًا- في الليلة الظلماء؛ يعني لو كانت أخفى ما يكون؛ فإن الله تعالى يبصرها.

أما نحن فبصرنا محدود، ولا يمكن أن يكون كبصر الله ﷺ.

فإذا قال قائل: قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى: ﴿ يَجُرِى بِأَعَيُنِنَا ﴾ قال: تجري بمرأى منا، فهل يعتبر هذا تحريفًا أم ماذا؟

فالجواب: ليس هذا تحريفًا؛ لأنهم يقولون: تجري بمرأى منا؛ مع إقرارهم بالعين، ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين؛ لقلنا: هذا تحريف، والذين قالوا: إن المعنى بمرأى منا، فإن معنى كلامهم: أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، وحاشا لله.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٧٩) عن أبي موسى ﷺ.

أما من يتخذ من ذلك مأخذًا على مذهب أهل السنة والجماعة، ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لايلتزمون بهذا، بل يقولون: إن هذا ليس مدلول اللفظ، وفي اللغة العربية إذا قال الإنسان: اذهب فأنت بعيني، يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني، ولا أحد يقول: إن الرجل إذا قال لصاحبه: أنت بعيني، يعني أنك في نفس العين أبدًا، وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية.

ثم إن في الآية ما يدل على منع ذلك، ﴿ تَعَرِّى بِأَعْيُنِنَا ﴾ أي السفينة، فهي تجري في الأرض والسماء، فكيف تجري في الأرض والسماء، فكيف يقال: إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟!، لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة (١)



البصر هو رؤية الأشياء، وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله بصرًا في قوله: «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(٢)، وعلى هذا فالبصر ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة.

لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية، أما بصر العلم فيستفاد من

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٢٦٧-٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

الآية، ولهذا نقول: إن بصر الله على نوعان:

- (١) بصر رؤية.
- (٢) بصر علم.

وكلاهما يشمله قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ بَصِيرُا بِٱلْمِــَادِ﴾ [آل عمران: ١٥]، وقوله: ﴿وَٱللّهُ بَصِيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحجرات: ١٨]، وما أشبه ذلك من الآيات، فإن هذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية.

أما قوله عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»، فإنه يختص ببصر الرؤية، وعلى كل حال: فالبصر ثابت لله على، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها، فهو لم يزل ولا يزال عليمًا، ولم يزل ولا يزال بصيرًا بخلقه على، أي يبصرهم.

ولا يلزم من البصر العين، ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر، ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين!، فيقولون: إن الله يرى لكن لا بعين!!، فالعين لها نصوصها الدالة عليها، والبصر له نصوصه الدالة عليه.

فإذا قال قائل: هل يمكن عقلًا أن يَرى بلا عين، أو أن يحصل البصر بلا عين؟

فالجواب: نعم يمكن، فقد قال الله تعالى عن الأرض: ﴿ يُوْمَبِدِ تُحَدِّثُ الله تعالى عن الأرض: ﴿ يُوْمَبِدِ تُحَدِّثُ النَّاسِ عليها، وعمل الناسِ قد يكون أخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤] أي تخبر بما عمل الناس عليها، وعمل الناس قد يكون فعلًا يرى، وقد يكون قولًا يسمع، فالأرض تسمع بلا إذن، وترى بلا عين، والله على كل شيء قدير.

وعلى كل حال: فإننا نثبت لله البصر؛ بصر العلم وبصر الرؤية، ونرى أنه

من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله متصفًا بها<sup>(١)</sup>



وردت صفتا اليدين، والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد، والتثنية، والجمع.

فمن أمثلة الإفراد: قوله تعالى: ﴿ تَبَرَكَ الَّذِى بِيدِهِ الْمُلْكَ ﴾ [المُلك: ١]. ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩].

ومن أمثلة الجمع: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا ﴾ [يس: ٧١]، ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنا ﴾ [القمر: ١٤].

ومن أمثلة التثنية: قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]. وقول النبي ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه بين عيني الرحمن (٢٠)، هكذا هو في مختصر الصواعق، عن عطاء عن أبي هريرة ﴿ الله عن النبي ﷺ، ولم يعزه، ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية.

هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين.

والجمع بين هذه الوجوه أن يقال: إن الإفراد لا ينافي التثنية، ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم، فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ١٨٤، ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع: فإن قلنا: أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلًا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما، وإن قلنا: أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور؛ فالجمع بينهما أن يقال: إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه، وهو (نا) يراد به هنا التعظيم قطعًا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع ليناسب المضاف اليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالًا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ (۱)

قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين، لقوله تعالى: ﴿أَوَلَدَ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ [يس: ٧١]، فأيدينا هنا جمع، فلنأخذ بهذا الجمع، لأننا إذا أخذنا بالجمع، أخذنا بالمثنى وزيادة، فما هو الجواب؟

فالجواب: أن يقال: جاءت اليد مفردة، ومثناة، وجمعًا:

أما اليد التي جاءت با لإفراد: فإن المفرد المضاف يفيد العموم، فيشمل كل ما ثبت لله من يد، ودليل عموم المفرد المضاف: قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعَـُدُواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَ آَ﴾ [براهيم: ٣٤]، فر فِغَمَةَ ﴾: مفرد مضاف، فهي تشمل كثيرًا، لقوله: ﴿لَا تُحْصُوهَ آَ﴾، إذًا: فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين.

﴿ يَدُ اَسِّهِ ﴾: نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لأن المفرد المضاف يفيد العموم.

أما المثنى والجمع: فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٤/٥٩، ٦٠).

ففي الكتاب: في سورة (ص) قال: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [سورة ص: ٥٧]، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين؛ لذكره، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء، ازداد تعظيم هذا الشيء.

وأيضًا: في سورة المائدة؛ قال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، في الرد على من قالوا: ﴿ يَدُ اللّهِ ﴾ ، بالإفراد، والمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء، كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله، لأن العطاء باليد الواحدة عطاء، فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة، وبالثلاث لو قُدِّر كان أكثر، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله.

أما السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوي الله على السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله»(١)

وقال ﷺ: «كلتا يديه يمين» (٢)، ولم يذكر أكثر من اثنتين.

وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة.

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين.

فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع: ﴿مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ [يس: ٧١]؟!

فنقول: الجمع على أحد الوجهين:

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء، من أن أقل الجمع اثنان، وعليه، ف ﴿ أَيْدِينَا ﴾ لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني: لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين، وحينئذ تطابق التثنية: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، ولا إشكال فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٧٨٨) عن عبد الله بن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠) عن عبد الله بن عمرو ريالله.

#### فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟

فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً ﴾ [التحريم: ٤]، وهما اثنتان، والقلوب جمع، والمراد به قلبان فقط، لقوله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب: ٤]، ولا لامرأة كذلك.

واحتجوا أيضًا بقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُو اللّهُ فِي أَوْلَكِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ فِي أَوْلَكِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ النَّصْفُ الْأَنْكَيْزُ فَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِصْفُ الْأَنْكَيْزُ فَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِصْفُ وَلِأَبُوبَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمَّ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَلِأَبُوبَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَلَا اللهُ لَاللهُ وَلَا اللهُ لَهُ اللهُ ال

واحتجوا أيضًا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين.

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل الجمع ثلاثة، وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة.

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع: التعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين.

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، وقد قال الله تعالى: ﴿ طُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ [الروم: ١١]، أي: بما كسبوا، سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه.

ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده، وفرق بين قوله: ﴿ مِّمَّا عَمِلَتُ اللهِ يَدَكُّ ﴾، ف: ﴿ مِمَّا عَمِلَتُ اللهِ يَدَكُّ ﴾، ف: ﴿ مِمَّا عَمِلَتُ اللهِ يَدَكُّ ﴾ ف: ﴿ مِمَّا عَمِلَتُ اللهِ يَدَا اللهِ التي لها يد، والمراد باليد ذات الله التي لها يد، والمراد بريد يَدَكُ ﴿ يَدَكُ ﴾ : اليدان دون الذات.

وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. فعلم الآن: أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل، وذلك لأن هذا مفرد مضاف؛ فيعم كل ما ثبت لله من يد.

وأما بين التثنية والجمع، فمن وجهين:

أحدهما: أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه، وهو الثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم.

كما قال الله تعالى: ﴿نا﴾، و﴿غَنُ﴾، و﴿وَقُلْنَا﴾ وما أشبه ذلك، وهو واحد، لكن يقول هذا للتعظيم.

أو يقال: إن أقل الجمع: اثنان، فلا يحصل هنا تعارض.

وأما قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ﴾ [الذاريات: ٤٧]، فالأيد هنا بمعنى القوة، فهي مصدر آديئيد، بمعنى: قوي، وليس المراد بالأيد صفة الله، ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه، ما قال: بأيدينا! بل قال: ﴿بِأَيْدِ﴾، أي: بقوة.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾ [القلم: ٤٢]، فإن لعلماء السلف في قوله: ﴿عَن سَاقِ﴾: قولين:

القول الأول: أن المراد به الشدة.

والقول الثاني: أن المراد به ساق الله ﷺ.

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد(١١)، قال: إن المراد بالساق

هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها، قال: المراد بالساق الشدة.

فإذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى يدًا حقيقية، ونحن لا نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين، فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق!.

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين، لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف، ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس.

أما الشرع: فقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وأما العقل: فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته، لأن هذا يعد عيبًا في الخالق.

وأما الحس: فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير، وضخم ودقيق. . إلخ، فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى الأيدي المخلوقين، وعدم مماثلته لهم الله تعالى الأيدي المخلوقين، وعدم مماثلته لهم الله تعالى المباري المخلوقين، وعدم الله تعالى المباري المبا

وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى: أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم، وقالوا: (لا يمكن أن نثبت لله يدًا حقيقية)، بل المراد باليد: أمر معنوي، وهو القوة!! أو المراد باليد: النعمة، لأن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة.

ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل: «أن الله يوحي إلى عيسى إني أخرجت عبادًا لي لا يَدَانِ لأحد بقتالهم»(١)، والمعنى: لا قوة

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٩٣٧).

لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج.

وأما اليد بمعنى النعمة: كثير، ومنه قول رسول قريش لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها، لأجبتك، يعني: نعمة.

وقول المتنبي:

وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب

والمانوية: فرقة من المجوس الذين يقولون: إن الظلمة تخلق الشر، والنور يخلق الخير.

فالمتنبي يقول: إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب، لأن ليلك يأتي بخير.

فالمراد بيد الله: النعمة، وليس المراد باليد اليد الحقيقية، لأنك لو أثبت لله يدًا حقيقية، لزم من ذلك التجسيم، أن يكون الله تعالى جسمًا، والأجسام متماثلة، وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه في قوله: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤].

ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نقول: سبحان من تنزه من الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا في السنة.

وجوابنا على هذا من عدة وجوه:

أولًا: أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفًا لظاهر اللفظ، فهو مردود، إلا بدليل.

ثانيًا: أنه مخالف لإجماع السلف، حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد: اليد الحقيقية.

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، يقولون: إن المراد بيد الله الحقيقية!.

أقوله له: ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم؛ يقولون: إن المراد باليد: القوة أو النعمة، فلا يستطيع أن يأتي بذلك.

إذًا، فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ، لكانوا يقولون به، ولنقل عنهم، فلما لم يقولوا به، علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه.

وهذه فائدة عظيمة، وهي أنه (إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإنهم لا يقولون بسواه، لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم، وخاطبهم النبي على المنتهم، فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما، فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه، كان ذلك قولهم).

ثَالثًا: أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعم أو القوة في مثل قوله: ﴿ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَكُ ﴾ [سورة ص: ٧٥]، لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط، ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة قوتان، والقوة بمعنى واحد لا يتعدد، فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة.

هب أنه قد يمكن في قوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]: أن يراد بهما النعمة على تأويل، لكن لا يمكن أن يراد بقوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ النعمة أبدًا.

أما القوة: فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعًا، في قوله: ﴿بَلَ يَدَاهُ﴾، وفي قوله: ﴿لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَيَّ﴾، لأن القوة لا تتعدد.

رابعًا: أنه لو كان المراد باليد القوة، ما كان لآدم فضل على إبليس، بل ولا على الحمير والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله، ولو كان المراد باليد

القوة، ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتني بقوتك، فما فضله على؟!

خامسًا: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة، يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة، فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة، لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف.

فتبين بهذا: أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد القوة باطل من عدة أوجه.

وقد سبق أن صفات الله هن من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله، فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره، من غير أن نتعرض له (١)

واعلم أن اليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: بالإفراد، والتثنية، والجمع.

فمثال المفرد: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤].

ومثال المثنى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [سورة ص: ٧٥].

ومثال الجمع: ﴿ أَوَلَة يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴾ [يس: ٧١] يعني: الإبل، والبقر، وكل ما أشبهها.

وأما الاستدلال على الجمع بقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْيُدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧]، فلا يصح، لأن معنى: (بأيدٍ) أي بقوة، والله تعالى لم يضفها

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۲۹۹–۳۰۸)، ومجموع الفتاوى (۸/ ۲۰۱–۲۰۹).

لنفسه، و(أيدٍ) مصدر آديأيد أيدًا، كباع يبيع بيعًا، ويدل على أنه أراد بها القوة، قوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوَقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبأ: ١٢]، أي قوية.

# فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الوجوه؟

فيقال: الجمع بينها سهل بالنسبة للمفرد، فلا ينافي التعدد إطلاقًا، لأن المفرد المضاف يعم، ولهذا لو قال الرجل: أعتقت عبدًا، وله عشرة أعبد، ولم ينو عبدًا معينًا، عتق جميع العبيد، ولو قال: طلقت زوجتي، ولم ينو زوجة معينة؛ طلقت جميع النساء.

يبقى عندنا الجمع بين ما ورد مجموعًا، وما ورد مثنى، فهذا -أيضًا-سهل، فيقال:

إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا تعارض إطلاقًا، لأننا نحمل الجمع على أقل مدلوله، وإن قلنا: بأن أقل الجمع ثلاثة، فالجمع هنا يراد به التعظيم، والجمع يرد للتعظيم حتى في المفرد، ف(نحن) -مثلًا- ضمير للجمع، وقد يعبر به إنسان عن نفسه وهو واحد، ولهذا لم ترد الأيدي مجموعة إلا مضافة لضمير الجمع: ﴿أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمّاً عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾، وبهذا يزول الإشكال، وتستقر العقيدة على أن لله تعالى يدين اثنتين، بدون زيادة، لقول الله تعالى: ﴿بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، والسياق في بيان عظم هذه الصفة، ولو كان لله أكثر من يدين لذكر ذلك.

## فإن قال قائل: أيهما أشرف الإنسان أم البعير؟

الإنسان، والإنسان ما عدا آدم، مخلوق بالكلمة، والبعير يقول الله على: ﴿ مِمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ فأضافه الله تعالى إلى يده، ومعلوم أن ما خلقه الله بيده أشرف مما خلقه بالكلمة، لأن الله قال لإبليس: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ

بِيَدَيَّ ﴾، وهذا يدل على أن خلق الله بيده له ميزة، فالجواب على قوله: ﴿مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِيناً ﴾ لا يدل على أن الله خلقها بيده، لأن هناك فرقًا بين أن تقول: خلقت هذا بيدي، أو كسبته يداي -مثلًا-، وذلك أن قوله: مما عملت أيدينا، مثل قوله: مما عملنا، والدليل على هذا ﴿أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًا عَمِلَتُ أَيْدِيناً ﴾ فمعناه: مما عملنا، والعرب تضيف الكسب إلى اليد، والمراد صاحب اليد، وتضيف العمل إلى اليد، والمراد صاحب اليد، وعليه العمل إلى اليد، والمراد صاحب اليد، وعليه فنقول: هذه البهائم خلقت بالكلمة ولم تخلق باليد، وقد بلغنا -حتى اليوم- أن الله خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده (١)



### هل اليد واحدة أو متعددة؟

والجواب على ذلك: أنها متعددة، فلله تعالى يدان اثنتان، والدليل قوله تعالى وهو يمتدح بكمال القدرة: ﴿قَالَ يَتَإِبْلِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ ﴿ وَال يَتَإِبْلِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيً ﴾ ولو كان له أكثر من اثنتين لقال: بأيدي؛ لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل، فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم ﴿ بِيَدَيً ﴾ ، علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان.

ولما قالت اليهود: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ ، قال الله : ﴿ غُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُحِنُوا بِمَا قَالُوا ۗ بَلّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] ، وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء، ولو

<sup>(</sup>١) التعليق على مسلم (١/ ٢٥٩- ٦٦١).

كان له أكثر من اثنيتن لذكرها، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله على باليدين الثنتين.

فإن قال قائل: قد جاءت النصوص بان لله يدًا واحدة، كقوله تعالى: ﴿ بَنَرَكَ الله هنا واحدة، ووصفها بأنها ملأى سحاء الليل والنهار، فكيف نجمع بين النصوص؟، ولماذا لم نقل: إن لله يدًا واحدة؟!

فالجواب: أن نقول: من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الاستدلال: أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد؛ وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ، فهنا نقول: إن النصوص الدالة على ثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها.

وعند ذلك: فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل له اثنتين أن نهدر دلالة اليد التي جاءت في الإفراد؛ وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة: «يد الله ملأى»، ﴿يِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [المُلك: ١]، والمفرد إذا أضيف يكون عامًا، فيشمل كل ما لله من يد؛ ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثناة.

والأدلة على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحَصُّوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، وهي ليست نعمة واحدة بل هي نعم كثيرة، إن تُعد لا تحصى، أما الواحدة فمحصاة، فلما قال تعالى: ﴿لَا تَحْصُوهَا ﴾ عُلم أنها نِعمٌ عظيمة كثيرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤٦٨٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

فإذا قال قائل: أنت أصّلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، ونحن نلزمك بناءً على هذه القاعدة: أن تجعل له أكثر من يدين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَاللَّمَاءَ بَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمّا عَمِلَتُ أَيْدِيناً أَنْعَكُما ﴿ [بس: ٢٧]، ويقول: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُهِ وَإِنّا لَهُم مِّمّا عَمِلَتُ أَيْدِيناً أَنْعَكُما ﴾ [بس: ٢٧]، ويقول: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُهِ وَإِنّا لَهُ مُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧]. فأثبت لله أكثر من اثنتين؟!

وللإجابة على ذلك أقول: قد ذكرنا أن اليدين الثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما؛ لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء؛ لأننا عندئذ نكون قد أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله، لكن يبقى هنا الجواب عن الجمع، ويمكن الجمع هنا بأحد أمرين:

إما أن نسلك طريق من قالوا: إن أقل الجمع اثنان، حيث قالوا: إن أقل الجمع اثنان شرعًا ولغةً؛ أما لغةً: فقد قال الله تعالى: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللّهِ فَقَد صَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤]، وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب: ٤]، وهما امرأتان؛ إذًا ليس لهما إلا قلبان، وقد جمع فقال قلوبكما، وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان.

وأما شرعًا: فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صارا جماعة، وهذه جماعة شرعية، وهما اثنان.

فإذًا يكون قوله تعالى: ﴿ مِّمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ [يس: ٧١]، كما لو قال: مما عملت يدانا أنعامًا؛ لأن المدلول واحد.

أما الطريق الثاني فنقول: إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته، وإنما المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ﴾

[الحجر: ٩]، و(نحن) و(نزلنا): ضمائر جمع، لكن المراد بها التعظيم، فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد.

وهناك أيضًا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى (نا) الدالة على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية، ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد؛ فقال: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ [سورة ص: ٧٥]، وقال:

﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، فلم يقل: لما خلقت بيدينا، بل قال: (بِيَدَيّ)، لكن لما أضافها الله ﷺ إلى ضمير الجمع الدال على العظمة، كان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر.

وكذلك في الآية الثانية، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْنُدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، والباني هو الله ﷺ، وبناءً على ذلك:

هل يكون لله أيدٍ كثيرة؟!

والجواب عن هذه الآية سهل جدًّا: فأيدٍ هنا ليست جمعًا، ومن قال إنها جمع فإنه واهم، لا يعرف سياق الكلام، ولا يعرف قواعد اللغة العربية، ف(أيدٍ) هنا مصدر وليست اسمًا لليد، وفعلها (آد)، (يئيد)، والمصدر: أيدًا، كباع، يبيع، بيعًا، وكال، يكيل، كيلًا، إذًا (أيدٍ) ليست جمعًا ليد، بل هي مصدر (آد)، ومعنى (آد) أي قوي، فمعنى بأيدٍ: أي بقوة، فيكون المعنى: أن السموات قوية، كما قال تعالى: ﴿وَبَنْيَنَا فَوَقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبأ: ١٢]، ﴿وَأَنتُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ

ويدل لذلك: أن الله لم يضف الأيدي إلى نفسه، ولم يقل: بأيدنا، فإذا قلت: إن الأيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطأً عظيمًا، وقلت على الله ما لا تعلم؛ لأن الله لم يضف الأيدي إليه، فكيف يصح منك أن تضيفها إلى الله؟

لكن في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدُعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢] هل المراد بذلك ساق الله، مع أن الله لم يضفه إلى نفسه بل قال: ﴿ عَن سَاقِ ﴾ ؟

والجواب: أنه يحتمل أن يراد بذلك ساق الله، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال السلف بهذين القولين.

وعلى هذا فليس علينا جناح إذا قلنا: إن المراد بالساق في قوله تعالى: 
﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ ﴾ الشدة، يعني يوم تتبين الشدة، ويكشف عنها حتى تظهر، كما يكشف عن الوجه حتى يتبين، فيكشف عن ساق: يعني يزال المانع من ظهور الشدة حتى تظهر، فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه الآية على أنها تعارض القاعدة التي ذكرنا، لأنها جارية على القاعدة؛ فنحن لم نضف الساق إلى الله؛ لأن الله ما أضافه إلى نفسه، وهذا على القول بأن الساق هو الشدة على قول بعض السلف.

ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق الله، كما هو القول الثاني للسلف في الآية، ودليلهم في ذلك: حديث أبي سعيد ﴿ الله عَلَيْهُ الذي جاء فيه:

«یکشف ربنا عن ساقه، فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة، ویبقی من کان یسجد فی الدنیا . . . »(۱)

فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تمامًا، فتحمل الآية على ما جاء في

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤٩١٩، ٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).

الحديث، وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناءً على الحديث، ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، وبهذا تكون القاعدة مطردة ليس فيها نقص.

لكن هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟

الجواب: نعم. خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية، وقالوا: ليس لله يد حقيقية!، ومن أثبت لله يدًا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر!!، وقالوا: إن اليد الحقيقية حرام أن نثبتها لله!!، ولو أثبتناها لله أثبتنا أن الله جسم!، وأثبتنا أن له أبعاضًا!، وهذا حرام!!، والله تعالى يقول: ﴿فَلَا تَضَرِبُوا بِنَهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٤٧]، ونحن إذا أثبتنا لله يدًا حقيقية فقد ضربنا له الأمثال!، والله على يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى الله عَلَمَ وَهُو السَّمِيعُ أَلْمَ الله عله الخبر، والله على الله عنها الخبر، وجعلنا لله مثيلًا!، ثم قالوا: إذًا المراد باليد: النعمة، واستشهدوا بقول الشاعر:

## وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب

المانوية: قوم من المجوس، يقولون: إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها، والشاعر يقول لممدوحه: أنت تنعم ليلًا ونهارًا، فكم من نعمة بذلتها يدك في ظلام الليل تحدث أن المانوية -الذين يقولون أن الظلمة كلها شر- تكذب، وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر في الهائه: لولا يد لك عليّ؛ لم أجزك بها لأجبتك. ومعنى يد: أي نعمة ومنة.

فالمراد بيد الله عندهم: نعمته ومنته، أو المراد بها القوة والقدرة؛ لأنه يقال: ما لهذا بهذا يد؛ أي: طاقة وقدرة، ومنه حديث النواس بن سمعان فلله الطويل، في قصة يأجوج ومأجوج: أن الله تعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم:

«إني قد أخرجت عبادًا لي، لا يَدان لأحد بقتالهم» (١)، والمعنى: لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم!!.

#### وللجواب عن هذه الشبهة، نقول:

أولًا: أما قولكم: إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل: فقول باطل، بنص القرآن؛ لأن الذي قال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى اللهِ مَا اللهُ قال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهُ هو الذي قال: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، وإذا قلتم: إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل: لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضًا، وهذا لا تقولون به.

ثانيًا: أنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، فكما أنكم تثبتون لله ذاتًا، ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين، فالصفات يحذى بها حذو الذوات، وإذا كان لنا أيدٍ وللفيلة والقردة أيدٍ، فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة.

إذًا لا يلزم من إثبات اليد لله الله أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثلة ليد الفيل، فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته.

وعلى ذلك فدعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل: باطل، بالشرع والعقل والحس.

فبالشرع: حيث أثبت الله له اليدين في القرآن، ونفى المماثلة.

وبالعقل: فإنه كما أثبتوا ذاتًا لا تشبه الذوات أو لا تماثل الذوات، فيلزم أن يثبتوا صفات لا تماثل الصفات.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وبالحس المشاهد: فكما يثبتون لأنفسهم أيديًا حقيقية، وللفيلة أيديًا حقيقية ولا تتماثل؛ فهذا دليل حسى واضح.

وأما دعواهم أن المراد باليد القدرة أو النعمة: فهذا يكذبه النص، فإن الله تعالى يقول لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ [سورة ص: ٧٥]، وإذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة: فإنه لا حجة على إبليس بهذا؛ لأنه أيضًا مخلوق بالقدرة، فهو مخلوق بالقدرة، والله ﷺ ذكر ذلك احتجاجًا عليه، وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجًا عليه: دل هذا على أن اليد ليست هي القدرة.

ثَالثًا: أن نقول: جاءت اليد بصيغة التثنية، وإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت قدرة الله قدرتين وهذا ليس بصحيح، فليست قدرة الله تعالى قدرتين، بل قدرة الله معنى واحد، شامل لكل شيء ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [الشورى: ٩].

وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة: لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين، والله تعالى يقول: ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوهَ أَ ﴾ [إبراهيم: ٣٤]؛ فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة وبالنعمة.

وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد: اليد الحقيقية، وقد نقول: المراد باليد: اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به؛ وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد، فيكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب.

ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد: اليد الحقيقية، كان تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالفًا لإجماع السلف، فلا يعول عليه.

وأما القول: بأن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق، فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل، فنقول: لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله أنها بعض؛ لأن

البعض ما جاز أن يفارق الكل، وصفات الله على لازمة أزلية أبدية، فَيَدُه أزلية أبدية، وكذلك وجهه وعينه، وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية أبدية، لا يمكن أبدًا أن تتبعض، وهذا شيء معلوم بالمعقول، فلا تُلزمونا بشيء نحن لا نعترف به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام(١)



الواجب: أن نرجع إلى النقل، فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره.

فإذا قال قائل: إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد، وأن لله يدين، فانك إذا قلت: إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذٍ وقعت فيما هو كفر؟

وجوابنا على ذلك أن نقول: مَن قال إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة؛ بل لنا أن نقول: إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة؛ وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بها، ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقًا به، فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عن لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين، ألست تقول: يد إنسان، وتقول: يد حمار، وتقول: يد جمل، وتقول: يد هر، وتقول: يد أسد،

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٢٥٩-٢٦٦).

وتقول: يد ذرة؟! فهل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي؟! أبدًا؟ لأنها أيدٍ مضافة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها، لكن لو قلت: يد أسد، ويد أسد آخر، صارت مماثلة.

إذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض؛ فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى.

ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل: فقد كفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر، ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر: فهو كافر؛ لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان، وينكران الكفر، ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كلف: (من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه: فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا)(١) (٢)



## على أي كيفية كان الاستواء؟

الجواب: الله أعلم بها، له كيفية لكننا لا نعلمها، وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها لا سؤالًا ولا إجابة، والله تعالى قد أخبرنا بأنه استوى، ولم يخبرنا كيف استوى، وعلى هذا فلا يمكننا أن نعرف ذلك، لأنه من أمور الغيب، والله يقول: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ويقول تعالى: ﴿ وَلَلْ إِنَّا حَرَّمَ

<sup>(</sup>۱) أورد هذا الأثر: ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٩٦/٥)، وابن القيم في «اجتماع الحيوش» (ص/ ٢٢١)، وفي «العرش» (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) شَرح العقيدة السفارينية (ص/١١٣، ١١٤).

444

رَبِيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِــ سُلُطُكُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

## فلو سألنا سائل، وقال: كيف استوى الله على العرش؟!

فإننا نقول: إن هذا السؤال لا يجوز، ولو كان لنا في معرفة هذا خير لبيّنه الله لنا، ولا يمكن أن ندرك هذا؛ لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا.

## هل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟!

الجواب: نقول في هذا كما قلنا في الأول، السؤال عن هذا بدعة، وليس لنا أن نقول: بمماسة أو غير مماسة، بل نقول: استوى، ولا نتجاوز القرآن والحديث؛ لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء؛ إلا عن معناها فقط، أما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى: فلا يحل لنا أن نبحث فيه؛ لا سؤالًا ولا إجابة.

ولهذا نقول: لقد أخطأ بعض العلماء الذين قالوا: (إن الله استوى على العرش بدون مماسة)، وأنه ليس لهم الحق أن يقولوا بمماسة أو بدون مماسة؛ لأن ذلك لم يرد، بل ندع هذا؛ وليسعنا ما وسع الصحابة، الذين هم أحرص منا على العلم، وأشد منا تعظيمًا لله رعلى هذا فكلمة (مماسة أو غير مماسة) يجب أن تلغى وتحذف.

#### هل نقول: إن الله استوى على العرش بذاته؟!

والجواب على ذلك: أن كلمة (بذاته) ليس لنا فيها حاجة؛ لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته لا شك، ولهذا لا يقال: إن الله خلق السموات بذاته؛ لأنه هو نفسه الذي خلق السموات، ولا يقال: ينزل إلى السماء

الدنيا بذاته، فما دام الفعل مضافًا إلى الله فهو صادر منه.

لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم: (إن الله استوى على العرش بذاته)، ومرادهم بهذا: الرد على قول من قال: إن الله استولى على العرش، كما قالوا: إن الله تعالى عال بذاته؛ ردًا على قول من يقول: إن الله عالي بصفاته لا بذاته، وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال (أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه)، فلا حاجة أن نقول: استوى على العرش بذاته؛ لأن الله قال: ﴿استوى على العرش بذاته؛ لأن الله قال: ﴿استوى على العرش بذاته؛ ويقول: إن (استوى) بمعنى (استولى!)، وليس هناك استواء ذاتي، حينئذِ نضطر إلى أن نقول: بذاته.

كذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فلا نزيد ونقول: ينزل بذاته، وليس هناك حاجة لأن نزيد: بذاته؛ لأن الله أضاف النزول إليه نفسه، فإذا قال: ينزل إلى السماء الدنيا، يعني هو نفسه ينزل، وليس هناك حاجة أن نقول: بذاته، لكن لما قال المعطلون: ينزل أمره، احتاج أهل السنة أن يقولوا: إنه ينزل بذاته، يعنى: ينزل ذاته، هذا قصدهم.

فلهذا نقول: استوى على العرش بذاته، لا حاجة إليها؛ لأنها معلومة بمجرد إضافة الفعل إلى الله.

هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء؟! كما قاله أهل التعطيل؟ حيث قالوا: إن الله استوى على العرش، أي استولى عليه، وليس معناه علا عليه؟ قالوا: لأننا لو قلنا: إن استوى على العرش أي علا عليه؛ لزم أن يكون الله محدودًا، يعنى له حد!.

ويقال: إن امرأة الجهم بن صفوان قدمت البصرة، فقيل لها: إن الله

استوى على العرش، فقالت متعجبة منكرة: محدود على محدود!.

ولا شك أن القول بذلك كفر، يعني: إذا استوى على العرش: لزم أن يكون محدودًا، ولزم أن يكون جسمًا!، والحد ممتنع، والجسمية -على زعمهم- ممتنعة، فلهذا نقول استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى.

وردًا عليهم نقول: إن هذا التأويل، بل هذا التحريف، خطأ من عدة وجوه:

الوجه الأول: إنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف؛ فظاهر اللفظ: ﴿ أَسَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ ليس فيه استولى، والسلف أيضًا مجمعون على أن استوى بمعنى (علا).

## فإن قال قائل: وما الدليل على إجماعهم؟

فإننا نقول: لأن هذا هو معنى استوى على الشيء في اللغة العربية، والسلف لغتهم عربية، ولو كان المراد بالآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية لتكلموا به وبينوه، فلما لم يأت عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة، علم بأنهم يقولون فيها بمقتضى اللغة العربية، فهم مجمعون على أن استوى بمعنى: علا على العرش واستقر.

وقد ذكر ابن القيم كِنَلَثُهُ في النونية؛ أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معان: علا واستقر وارتفع وصعد<sup>(۱)</sup>

الوجه الثاني: إننا إذا قلنا استوى بمعنى: استولى؛ لزم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكًا لغيره!، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ

<sup>(</sup>١) انظر: القصيدة النونية (ص/ ٨٧).

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ١٥]، فهل يكون قبل ذلك لغير الله؟! هذا لا شك أنه معنى باطل، لا يمكن أن يقول به قائل.

الوجه الثالث: إننا لو قلنا: استوى بمعنى: استولى، لصح أن يقال: إنه استوى على الأرض، وعلى الشمس، وعلى القمر، وعلى السماء، وغير ذلك مما هو ملك لله، فإذا كان استوى بمعنى: استولى، فاالله مستو على كل شيء، ولا يمكن أن يقول بهذا قائل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.

الوجه الرابع: أنه ليس في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى: استولى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وليس في موضع واحد من المواضع السبعة التي ذكر الله فيها الاستواء: أنه استولى على العرش، بل المواضع السبعة كلها جاءت على وتيرة واحدة: استوى على العرش.

فإذا قالوا عندنا دليل، وهو قول القائل:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مِهراق<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: (ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله كل لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده، وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه (الإفصاح) قال: سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو جائز في لغتها» وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل.

وإن المراد به بشر بن مروان، واستواؤه عليها: أي على كرسي ملكها، لم يُرِد بذلك مجرد الاستيلاء؛ بل استواء منه عليها؛ إذ لو كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو الخليفة قد استوى أيضًا على العراق وعلى سائر مملكة الإسلام، ولكان عمر بن الخطاب قد استوى على العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه، ولكان =

ومعنى: استوى بشر على العراق: أي استولى على العراق! فالجواب على ذلك:

أولًا: إن هذا البيت قائله مجهول؛ ولا يدرى من قائله، ولا يمكن أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله على ببيت شعر مجهول قائله، فالاحتجاج به مردود من الأصل.

ثانيًا: لو ثبت أن قائله من العرب العرباء، الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، وهو أن بشرًا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو، ولم توجد هذه القرينة في قوله تعالى: ﴿أُسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَافِ: ١٤٥].

ثالثًا: أنه يمكن أن نجعل استوى في هذا البيت أيضًا بمعنى علا، فيكون قوله: (قد استوى بشر على العراق)أي: قد علا على العراق، لكنه علو معنوي، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُواْ وَنَدَّعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ [محمد: ٣٥]، فليس معنى: ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ إننا فوق المشركين وعلى رؤوسهم، لكن هذا علو معنوي، فيكون استوى بشر على العراق: يعني علا عليه، لكن علوًا معنويًا، هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء، مع أنه لم يصح، فبطل الاستدلال بهذا البيت على أن استوى: بمعنى استولى.

رسول الله ﷺ قد استوى على اليمن وغيرها مما فتحه. ومعلوم أنه لم يوجد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا، وإنما قيل فيمن استوى بنفسه على بلد؛ فإنه مستوعلى سرير ملكه، كما يقال: جلس فلان على السرير وقعد على التخت، ومنه قوله:
 ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَ فِي عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخُرُواْ لَهُم سُجَدًا ﴾). مجموع الفتاوى (٥/١٤٦، ١٤٦/٣٧٥).

إذًا: فعقيدتنا التي ندين الله بها، ونسال الله أن نكون عليها حتى نموت، هي: أن استوى على العرش: أي علا عليه علوًا خاصًا كما يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه، ولا نمثله.

أما العرش: فهو ذلك المخلوق العظيم الذي فوق جميع المخلوقات، واختصه الله تعالى لنفسه، وهو محيط بالكون كله، وقد ورد أن السموات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السموات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فالحلقة إذا ألقيت في فلاة من الأرض فإنها لا تمثل شيئًا بالنسبة إليها، ولا تنسب إليها، قال: «وإن فضل الله على الكرسي، كفضل الفلاة على هذه الحلقة»(١)

هل الله ﷺ باستوائه على العرش؛ يكون العرش مُقِلًا له؛ حاملًا له، كما يستوي الإنسان منا على السرير؟!

الجواب: لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا، لزم من هذا أن يكون محتاجًا إلى العرش، والله عني مستغن عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه، فلا يمكن أن نقول: إن العرش يُقِلُ الله أبدًا (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن أبي شيبة في «العرش» (۵۸)، وابن بطة في «الإبانة» (۱۳٦)، وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (۱/ ۱۸۰، ۱۸۱)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۲۱)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۷)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۰۹) عن أبي ذر را

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٢٣٠-٢٣٦).



لو قال قائل: إن استواء الله على عرشه كاستوائنا على الفلك أو على البعير!!.

نقول: هذا (مشرك)، لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق، فجعل لله تعالى شريكًا في الصفة، ولكننا نقول: نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن بدون تمثيل، لا مثيل لاستوائه، كما لا مثيل لذاته على، وهكذا بقية الصفات.

إذًا: من أثبت الصفات مع التمثيل فهو مشرك، لأنه شرك بين الخالق والمخلوق في الصفة.

## ما تقولون فيمن نفى حقيقة الصفات؟ هل يكون ممثلًا؟!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل معطل ممثل، كل من عطل فقد مثل. الذي ينكر الصفات هو منكر وممثل.

## قد يقول قائل: كيف يكون منكرًا وممثلًا؟

لأن التمثيل إثبات، والإنكار نفي، وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ نقول: استمع، لماذا عطل المعطل صفات الله؟، لأنه اعتقد أن إثباتها يستلزم التمثيل، قال: أنا لو أثبت الصفة، إذًا أثبت التمثيل! إذًا يجب أن أنكر حقيقة الصفة لأسلم من التمثيل!! فمثل أولًا، وعطل ثانيًا(١)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۸۸).

فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه؛ لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش، أو أصغر، أو مساويًا!!، وهذا يقتضي أن يكون جسمًا، والجسم ممتنع على الله!!.

فجوابه: لا ريب أن الله أكبر من العرش، وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها.

وأما قوله: (إن الجسم ممتنع على الله)!!:

فجوابه: أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيًا أو إثباتًا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل:

فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب، المفتقر كل جزء منه إلى الآخر: فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم.

وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه، ويتصف بما يليق به: فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه، متصف بالصفات الكاملة التي تليق به.

لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله؛ صار إطلاق لفظه نفيًا، أو إثباتًا ممتنعًا على الله.

وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال؛ على نوعين:

الأول: لوازم صحيحة لا تنافى ما وجب لله من الكمال:

فهذه حق يجب القول بها، وبيان أنها غير ممتنعة على الله.

الثاني: لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال:

فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب حق، ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدًا.

فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهَمَ ذلك أن يكون الله محتاجًا إلى العرش ليُقِلّه!!.

فالجواب: أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه: فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجًا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله، ومضطر إليه، لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره؟!

فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه، كما فسره به المعطلة؛ فرارًا من هذه اللوازم؟

فالجواب: أنه لا يصح وذلك لوجوه منها:

- (١) أن هذه اللوازم إن كانت حقًا: فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلًا: فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال.
- (٢) أن تفسيره بـ (الاستيلاء) يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها، كمخالفة إجماع السلف، وجواز أن يقال: إن الله مستو على الأرض ونحوها، مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السموات والأرض.
- (٣) أن تفسيره بـ (الاستيلاء) غير معروف في اللغة، فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم.

(٤) أن الذين فسروه بـ (الاستيلاء) كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور:

الأول: الدليل الصحيح المتقضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. الثاني: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة.

الثالث: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملًا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعانى التي يحتملها اللفظ في الجملة.

الرابع: أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم (١).

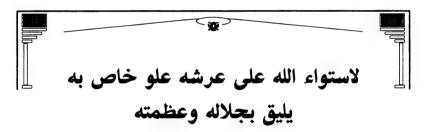

إن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه وارتفاعه، لزمكم أن تقولوا: إنه مستو على كل شيء!!.

فالجواب: أن هذا ليس بلازم لنا، لأن الاستواء على الشيء أخص من مطلق العلو عليه، فهو علو خاص بما يكون عليه الاستواء، ولهذا فسره بعض السلف بالاستقرار.

<sup>(</sup>١) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/٥٠-٥٣)، ومجموع الفتاوي (٤/ ٤٢-٤٤).

وقولنا في استواء الله تعالى على عرشه: (إنه علو خاص على العرش يليق بجلال الله تعالى وعظمته) نريد به أنه علو يختص به العرش، وليس هو العلو العام الشامل لجميع المخلوقات، ولهذا لا يصح أن نقول: استوى على المخلوقات، أو على السماء، أو على الأرض، مع أنه عالي على ذلك، وإنما نقول: هو عالي على جميع المخلوقات، عالي على السماء، عالي على الأرض، ونحو ذلك، وأما العرش فنقول: إن الله تعالى عالي على عرشه، ومستو على عرشه، فالاستواء أخص من مطلق العلو.

ولهذا كان استواء الله تعالى على عرشه من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته، بخلاف علوه، فإنه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها.

وأما قولنا: (يليق بجلاله وعظمته) فالمراد به: أن استواءه على عرشه كسائر صفاته يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل استواء المخلوقين، فهو عائد إلى الكيفية التي عليها هذا الاستواء، لأن الصفات تابعة للموصوف، فكما أن لله تعالى ذاتًا لا تماثل الذوات، فإن صفاته لا تماثل الصفات ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمْلَ أَنَّ لَا تَمَاثُلُ الشَمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته (١)

فإذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال، وهو: إن الله خلق السماوات، ثم استوى على العرش؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليًا؟!

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل على جميع

مجموع الفتاوى (١/ ١٣٧ – ١٣٩).

المخلوقات؛ فعلوه على ثابت له أزلًا وابدًا، لم يزل عاليًا على كل شيء قبل أن يخلق العرش، ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عالي، ثم بعد خلق السماوات والأرض علا علوًا خاصًا على العرش.

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَآءِ فَسَوَّعُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ [البقرة: ٢٩] أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويًا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض، هل هو مستوعلى العرش أولًا؟

فالجواب: الله أعلم بذلك.

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟

**فالجواب**: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية (١).



قال تعالى: ﴿ اَلْمَنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ ۞ أَمَّ أَيْنَهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَعْسِفَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [المُلك: ١٦، ١٧].

والشاهد من هذه الآية: هو قوله: ﴿ مِّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾.

والذي في السماء: هو الله ﷺ، وهو دليل على علو الله بذاته.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ٣٨٥، ٣٨٦)، ومجموع الفتاوي (٨/ ٣٢٦، ٣٢٧).

لكن هاهنا إشكال، وهو أن (في) للظرفية، فإذا كان الله في السماء، و(في) للظرفية، فإن الظرف محيط بالمظروف!، أرأيت لو قلت: الماء في الكأس، فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء!، فإذا كان الله يقول: ﴿ اَلَهِ مَن فِي السَّمَا فِي السَّمَا فَي السَّما فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّما في السَّمَا في السَّما في

فما الجواب على هذا الإشكال؟

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين:

(١) فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة، بل في القرآن، قال تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتَ أُودِيَةٌ إِقَدَرِهَا ﴾ اللغة، بل في القرآن، قال تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أُودِيَةٌ إِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد: ١٧]، والمراد بالسماء العلو، لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ، والسحاب في العلو بين السماء والأرض، كما قال الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

فيكون معنى ﴿مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ﴾، أي: من في العلو.

ولا يوجد إشكال بعد هذا، فهو في العلو، ليس يحاذيه شيء، ولا يكون فوقه شيء.

(٢) أو نجعل (في) بمعنى (على)، ونجعل السماء هي السقف المحفوظ المرفوع، يعني: الأجرام السماوية، وتأتي (في) بمعنى (على) في اللغة العربية، بل في القرآن الكريم، قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]، أي: على جذوع النخل.

فيكون معنى ﴿مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾، أي: من على السماء.

ولا إشكال بعد هذا.

فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهَ وَفُو اللَّهُ فِي اللَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضُّ اللَّهُ وَفِي اللَّهَ وَفِي اللَّهَ وَفِي اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضُّ السَّمَاءَ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمُ وَجَهَرَكُمُ ﴾ [الأنعام: ٣]؟!

#### فالجواب:

أما الآية الأولى: فإن الله يقول: ﴿وَهُوَ اللَّهِ عَنِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ ﴾، فالظرف هنا لألوهيته، يعني: أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول: فلان أمير في المدينة ومكة، فهو نفسه في واحدة منهما، وفيهما جميعًا بإمارته وسلطته، فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض، وأما هو على ففي السماء.

أما الآية الثانية: ﴿وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: ﴿وَهُو اللّهُ ، أي: وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو نفسه ففي السماء، فيكون المعنى: هو المألوه في السماوات المألوه في الأرض.

فتخرج هذه الآية كتخريج التي قبلها.

وقيل المعنى: ﴿وَهُوَ اللّهُ فِ السَّمَوَتِ ﴾، ثم تقف، ثم تقرأ: ﴿فِ السَّمَوَتِ ﴾ وقيل المعنى: ﴿وَهُوَ اللّهُ فِ السَّمَوَتِ ﴾، ثم تقف، ثم تقرأ: ﴿فِ السَّمَوَتِ وَفِ الْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَكُمُ وَجَهْرَكُمُ ﴾ أي: أنه نفسه في السماوات، ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض.

وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم

ارتباط بعضها ببعض، والصواب الأول: أن نقول: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي اللَّهِ السَّمَوَاتِ وَفِي الأرض، فتطابق الآية الأَرْضُ عني: أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، فتطابق الآية الأخرى(١)



هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟

فيه تفصيل:

أما المعية العامة: فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطًا بالخلق، علمًا وقدرة وسلطانًا، وغير ذلك من معاني ربوبيته.

وأما المعية الخاصة: فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله، و(كل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية)، فقد سبق لنا أن الرضى من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله، وجد الرضى، وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص، كان الله معه.

هل بينها وبين العلو تناقض؟

الجواب: لا تناقض بينهما، لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۳۹۷-٤٠٠)، ومجموع الفتاوي (٨/ ٣٣٩-٣٣٩).

الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض أصلًا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليًا وهو معك، ومنه ما يقوله العرب: (القمر معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير)، مع أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء، فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق، فاجتماعهما في الخالق من باب أولى.

أرأيت لو أن إنسانًا على جبل عالى، وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة، وأنا معكم، وهو واضع المنظار على عينيه، ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم، لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه، وهو بعيد عنهم، فالأمر ممكن في حق المخلوق، فكيف لا يمكن في حق الخالق؟!

الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق، لم يكن متعذرًا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين، لظهور التباين بين الخالق والمخلوق.

والرسول على يقول في سفره: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل» (١)، فجمع بين كونه صاحبًا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبًا لك في السفر؛ وخليفة لك في أهلك.

وثبت في الحديث الصحيح؛ أن الله ﷺ يقول إذا قال المصلي: ﴿الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾: «حمدني عبدي».

كم من مصلٍ يقول: ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ۞ ﴾؟ لا يحصون، وكم

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٣٤٢) عن ابن عمر ﷺ.

من مصليين، أحدهما يقول: ﴿ ٱلْحَكُمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ۞ ﴾ ، والثاني يقول: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ ، وكل واحد منهما له رد، الذي يقول: ﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ : يقول الله له: «حمدني عبدي» ، والذي يقول: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ : يقول الله له: «هذا بيني وبين عبدي نصفين » . . . (١)

إذًا، يمكن أن يكون الله معنا حقًا وهو على عرشه في السماء حقًا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان، إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه، ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق.

ونحن بَيّنا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإن تبين ذلك، وإلا فالواجب أن يقول العبد: آمنت بالله ورسوله، وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول: كيف يمكن؟! منكرًا ذلك!

إذا قال: كيف يمكن؟!

قلنا: سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة، وهم خير منك، ومسئولهم أعلم من مسئولك وأصدق وأفصح وأنصح عليك أن تصدق، لا تقل: كيف؟ ولا لم؟ ولكن سلم تسليمًا.

وهل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟!

الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معنى فاسدًا يحتج به من يقول بالحلول، ولا حاجة إليه، لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له نفسه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُكَ الفجر: ٢٢] هل

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٣٩٥) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

يحتاج أن نقول: جاء بذاته؟!، وإلى قوله ﷺ: «ينزل إلى السماء الدنيا»(١)، وهل يحتاج أن نقول: ينزل بذاته؟!

إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدَّعي أنه جاء أمره، أو ينزل أمره؛ لرد تحريفه (٢)



## في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته:

قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية كلله، وخلاصتها:

أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين: فإما أن يكونا قطعيين، أو ظنيين، أو أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا، فهذه ثلاثة أقسام:

الأول: القطعيان: وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم: إما وجوب ارتفاع أحدهما، وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض، وهو محال أيضًا، لأنه جمع بين النقيضين.

فإن ظن التعارض بينهما: فإما أن لا يكونا قطعيين، وإما أن لا يكون بينهما تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه، والثاني على وجه آخر، ولا يرد على

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۲۲۱-۲۷۰)، ومجموع الفتاوى (۸/ ۳٤۲–٤٥٥).

ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم، فلا معارض للناسخ.

الثاني: أن يكونا ظنيين: إما من حيث الدلالة، وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما؛ ثم يقدم الراجح.

الثالث: أن يكون أحدهما قطعيًا، والآخر ظنيًا: فيقدم القطعي باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا يدفع بالظن<sup>(١)</sup>

إذا تبين هذا فنقول: لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُذُتُمُ قَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

ففي هذه الآية: أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا، وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن، وبيان إمكانه من وجوه:

الأول: أن النصوص جمعت بينهما، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالًا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى، مستعينًا بالله، سائلًا منه الهداية والتوفيق، باذلًا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل: ﴿ اَمنًا بِهِ عُلُ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧] ﴿ سُبْحَنكَ لَا

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/٤٣، ٤٤).

عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ [البقرة: ٣٢].

الثاني: أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان، فقد يكون الشيء عاليًا بذاته وتضاف إليه المعية كما يقال: (ما زلنا نسير والقمر معنا) مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضًا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق؛ ففي حق الخالق أولى.

الثالث: أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضًا وتعارضًا في حق المخلوق؛ فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى: ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطًا بهم، أو حالًا في أمكنتهم، لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط.

وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته، وكونه قبل المصلي، فيقال: الجمع بينهما من وجوه:

الأول: أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتى بالمحال.

الثاني: أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليًا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة، ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول: إنها قِبَل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضًا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى.

الثالث: أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضًا وتعارضًا في حق

المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى: ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قِبَل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه، لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط (١)



تواتر عن النبي على أو اشتهر اشتهارًا قريبًا من التواتر: أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولًا حقيقيًا؛ بذاته إلى السماء الدنيا، لأن النبي على قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له»(٢)

هكذا قال رسول الله على وهو أعلم الخلق به، وأنصحهم، وأفصحهم مقالًا، وأصدقهم فيما يقول، فهو أعلم وأنصح، وأفصح وأصدق، وكل هذه الصفات الأربع موجودة في كلامه عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كذب في قوله: «ينزل ربنا»، ولا غش الأمة، ولا نطق بعي ولا نطق عن جهل ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ [النجم: ٣].

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/٥٩-٦٦)، ومجموع الفتاوى (٤/ ٤٩-٥١)، وانظر: تفسير سورة الأنعام (ص/٢٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بل هو الصادق المصدوق على يقول: «ينزل ربنا على».

لكن قال بعض الناس: إن الذي ينزل: (أمر الله!)، وقال آخرون: (الذي ينزل رحمة الله!)، وقال آخرون: (الذي ينزل ملك من ملائكة الله!)، سبحان الله! هل الرسول على لا يعرف أن يعبر هذا التعبير؟، لا يعرف أن يقول: تنزل رحمة الله، أو ينزل أمر الله، أو ينزل ملك من ملائكة الله؟!

الجواب: يعرف أن يعبر، ولو كان المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملكه؛ لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ملبسًا على الأمة حين قال: «ينزل ربنا ﷺ»، وهو ولم يكن مبينًا للأمة بل ملبسًا عليهم، لأن الذي يقول لك: «ينزل ربنا ﷺ»، وهو يريد (ينزل أمره!) هل وضح لك وبيّن؟ أو غشك ولبس عليك؟ الجواب: غشك ولبس عليك.

فإذًا الذي ينزل: هو الرب ﷺ.

وهذا التحريف ولا نقول: هذا التأويل، فالقول بأن مثل هذا التحريف تأويل تلطيف للمسألة، وكل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف، نقول: هذا التحريف لا شك أنه باطل، فإذا قلنا: إن الذي ينزل (أمر الله في ثلث الليل) فمقتضاه:

أُولًا: أنه في غير ثلث الليل لا ينزل أمر الله، وأمر الله نازل في كل لحظة ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥].

ثانيًا: أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنيا، قال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱللَّمْرِ فَ اللهِ ما ينتهي بالسماء الدنيا فقط، فبطل هذا التحريف من جهة: أن الأمر لا يختص بهذا الجزء من الليل، وأن الأمر لا ينتهي إلى السماء، بل ينزل إلى الأرض.

ورحمة الله أيضًا نفس الشيء، نقول: رحمة الله على تنزل كل لحظة، ولو فقدت رحمة الله من العالم لحظة لهلك، فكل لحظة تنزل الرحمة وتنزل إلى الأرض، إذًا ما الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء فقط، إذا لم تصلنا الرحمة فلا فائدة لنا منها، فبطل تفسيره بالرحمة، بل ما يترتب على تفسيره بالأمر أو بالرحمة من اللوازم الفاسدة أعظم مما يتوهمه من صرف اللفظ إلى الأمر أو الرحمة من المفاسد في تفسيره بنزول الله نفسه.

ثالثًا: هل يمكن للأمر أو الرحمة أن تقول: من يدعوني فأستجيب له إلخ؟!

الجواب: لا يمكن أن تقول رحمة الله: (من يدعوني!)، ولا يمكن أن يقول أمر الله: (من يدعوني!)، فالذي يقول: هو الله ها، كذلك إذا قيل: إن الذي ينزل (ملك من ملائكته!) نقول: الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يمكن أن يقول: (من يدعوني!) أبدًا، لو قال الملك: من يدعوني صار من دعاة الشرك!، لأن الذي يجيب الداعي إذا دعاه: هو الله ها، فلا يمكن للملك أن يقول: هكذا، حتى لو فرض أن الله أمره أن يقول لقال: (من يدعو الله فيستجيب له)، ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن يقول: (من يدعوني فأستجيب له)، وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى؛ أن يكون النازل ملكًا.

وتحريف نصوص الصفات من القرآن والسنة يجري فيها هذا المجرى، يعني أن كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أنه يترتب عليها من المفاسد أضعاف ما يترتب على المفاسد التي توهموها لو أجروا اللفظ على ظاهره، ولهذا نجد الصحابة على سلموا من هذا، فلا يوجد عنهم حرف واحد في تحريف نصوص

الصفات، لأنه ليس فيها إشكال عندهم يجرونها على ظاهرها، كما يجرون آيات الأحكام على ظاهرها، والغريب أن هؤلاء الذين يحرفون في نصوص الصفات وهم لا يستطيعون أن يعقلوها لو حرف أحد من نصوص الأحكام مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالح للعقول فيها مدخل؛ لو حرف أحد في نصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنيا، وقالوا: ما يمكن أن تخرج اللفظ عن ظاهره، مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح، والمصالح للعقل فيها مجال، لكن صفات الله غير مربوطة بهذا، صفات الله طريقها الخبر المجرد، يعني ما فيه تلقّ في صفات الله نفياً أو إثباتًا إلا من الكتاب والسنة، ومع ذلك نجد من يلعب بنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله ويحرفها، حينما يرى أن العقل يقتضي ذلك، مع أن العقل الذي يدعي أنه يقتضي ذلك، عقل مَن؟ عقل زيد أو عمرو أو بكر كل واحد منهم له عقل يقول: هذا هو الحق، ولهذا تجدهم يتناقضون، بل إن الواحد منهم ينقض كلامه بعضه بعضًا، يؤلف كتابًا فينقض به ما في الكتاب الأول، وهكذا.

# حجج تهافت كالزجاج تخالها حقًّا وكل كاسر مكسور

فهم يتناقضون لأنهم على غير برهان وعلى غير أساس، فلهذا نقول: الطريق السليم، والمنهج الحكيم: هو ما درج عليه السلف؛ من إجراء هذه النصوص على ظاهرها.

فإذا قال قائل: ظاهرها التمثيل.

قلنا له: أخطأت؛ ليس ظاهرها التمثيل، وكيف يكون ظاهرها التمثيل وهي مضافة إلى الله تعالى، والله لا يماثله أحد في ذاته، فكذلك في صفاته.

فمثلًا قوله تعالى: ﴿ وَبَنَّقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، إذا قال: أنا لا أثبت

الوجه حقيقة، لأن ظاهره التمثيل، نقول: أخطأت؛ ليس ظاهره التمثيل، لأن الله تعالى لم يذكر وجهًا مطلقًا حتى يحمل على المعهود، وإنما ذكر وجهًا مضافًا إلى ذاته ﴿ وَبَنْقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ﴾ ، فإذا كان مضافًا إلى ذاته وأنت تؤمن بأن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين، وجب أن يكون وجهه لا يماثل أوجه المخلوقين، والله أكبر عليك لو قيل: يد الفيل ما فهمت أنها كيد الهرة، لأنها أضيفت إلى الفيل؛ وليست يدًا مطلقة حتى تقول: تشترك مع غيرها، فلا يمكن أن تفهم من قول القائل: يد فيل أنه كقول القائل: يد هر؛ أبدًا، فكيف تفهم إذا قيل: يد الله بأنها كيد زيد أو عمرو؟ أبدًا ما يمكن أن تفهم هذا، فكل من قال: إن ظاهر نصوص الصفات: التمثيل؛ فإنه كاذب، سواء تعمد الكذب أم لم يتعمده، لأنه حتى الذي يقول عن تأويل خاطىء يسمى كاذبًا، أليس الرسول عَلَيْ قد قال لأبي السنابل لما أخبر بأن أبا السنابل قال لسبيعة الأسلمية: لن تنكحي حتى يمضى عليك أربعة أشهر وعشر، قال الرسول ﷺ: «كذب أبو السنابل»(١)، مع أنه ما تعمد الكذب، لكنه قال قولًا خاطئًا، فنحن نقول: هذا كاذب، سواء تعمد أم لم يتعمد، فليس في نصوص الصفات ولله الحمد ما يقتضي التمثيل، لا عقلًا ولا سمعًا، ثم إن لدينا آية من كتاب الله على تمحو كل ما ادعى أن فيه تمثيلًا، وهي قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْ يُ ﴾ [الشورى: ١١]، فأنت إذا جاءك نص إثبات فاقرنه بنص هذا النفي، ولا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، بل اقرنه به.

فمثلًا قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧] نقول: وليس كمثل وجه الله شيء، لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]، وعلى هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱۷۸۲۱)، وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/۵): ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۲۷٤) عن عبدالله بن مسعود رفيظته.

فقس، والأمر ولله الحمد ظاهر جدًّا، ولولا كثرة الناس الذين سلكوا هذا المسلك، -أعنى مسلك التأويل في قولهم- والتحريف فيما نرى، لولا كثرتهم لكان الأمر غير مشكل على أحد إطلاقًا، لأنه واضح ليس فيه إشكال، فلهذا نقول: يجب علينا أن نؤمن بأن الله ﷺ ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسه، كما نؤمن بأنه هو نفسه الذي خلق السماوات وأضاف الخلق إليه، وينزل إلى السماء هو، لأن الإضافة في (ينزل) كالإضافة في (خلق، ويخلق)، ولا فرق، فالنازل هو الله، والخالق هو الله، والرازق هو الله، والباسط هو الله، وهكذا ولا فرق بينهما، والإنسان المؤمن الذي يتق الله كل لا يمكن أن يحرف ما أضافه الله إلى نفسه، ويضيفه إلى أمر آخر، وإذا أداه اجتهاده إلى ذلك؛ فإنه يكون معذورًا لا مشكورًا، لأن هناك فرقًا بين السعى المشكور وهو ما وافق الحق، وبين العمل المعذور وهو ما خالف الحق، لكن نعرف من صاحبه النصح إلا أنه التبس عليه الحق، فإن في هؤلاء المؤولة الذين نرى أن عملهم تحريف؛ فيهم من يعلم منه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، لكن التبس عليهم الحق؛ فضلوا الطريق في هذه المسألة.

وفي قوله: «فيقول: من يدعوني فأستجيب له» في هذا إثبات القول لله، وأنه بحرف وصوت، لأن أصل القول لا بد أن يكون بصوت، ولو كان قولًا بالنفس لقيده الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي النفسِمِمِ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا الله بِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة: ٨]، فإذا أطلق القول: فلابد أن يكون بصوت، ثم إن كان من بعد سُمى نداء، وإن كان من قرب سُمى نجاء.

فإذا قال قائل: نحن لا نسمع هذا القول؟!

فنقول: أخبرنا به من قوله عندنا أشد يقينًا مما لو سمعنا، وهو

الرسول على الخلق علم اليقين بأن الله يقول: بخبر أصدق الخلق على ونحن لو سمعنا قولًا؛ لظننا أنه وجبة شيء سقط، أو حفيف أشجار من رياح؛ فنتوهم فيما نسمع، لكن ما قاله رسول الله على لا نتوهم فيه، فيكون خبر الرسول على عندنا بمنزلة ما سمعنا بآذاننا، بل أشد يقينًا، إذا صح عنه، وهذا الحديث قد صح عنه، فهو متواتر، أو هو مشهور مستفيض عند أهل السنة والحديث، فلذلك نقول: إن الله يقول هذا، فينبغي لك وأنت تتهجد لله في هذا الزمن من الليل؛ أن تشعر بأن الله ينادي يقول: «من يدعوني فأستجيب له»، فتدعو الله تعالى وأنت موقن بهذا، والدعاء أن تقول: يا رب، فهذا دعاء.

وفي هذا الحديث وأمثاله من كرم الله على ما هو ظاهر لمن تأمله، وأهم شيء فيما تكلمنا عليه مسألة الصفات، فأنا أكرر أن تلتزموا فيها ما التزمه السلف، وأن لا تحيدوا يمينًا ولا شمالًا، ولا تسألوا عما لم يسأله السلف، فإن هذا من التنطع والتكلف والابتداع في دين الله، وإني أقول لكم: إن الإنسان كلما تعمق في هذه الأمور فأخشى أن ينقص في قلبه من إجلال الله وعظمته بقدر ما حصل من هذا التعمق في البحث في هذه الأمور، واسأل العامي، العامي إذا ذكرت الله عنده اقشعر جلده، وإذا ذكرت نزوله إلى السماء الدنيا اقشعر جلده، لكن أولئك الذين يتعمقون في الصفات، ويحاولون أن يسألوا حتى عن الأظافر نسأل الله لنا ولهم الهداية، هؤلاء إذا ذكر عندهم حديث النزول: بدؤوا يوردون على أنفسهم أو على غيرهم؛ كيف تكون الحال وثلث الليل يتنقل على الكرة الأرضية؟ وكيف تكون الحال حين نزوله بالنسبة للعلو وبالنسبة للعرش؟

ونحو ذلك من الأسئلة التي تشطح بهم عن تعظيم الله ، وهؤلاء بلا شك سينقص من إجلال الله الله الله على فلوبهم بقدر ما حاولوا من التعمق في هذه الأمور، وليس إجلالنا لله على كإجلال الصحابة ولا قريبًا منه، وليس حرصنا على العلم بصفات الله كحرص الصحابة، وهم ما سألوا هذه الأسئلة، ولذلك وأنا أنصحكم لله وأرجو منكم ألا تتعمقوا في هذه الأمور فتسألوا عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة، خذوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على واتركوا ما عدا ذلك لئلا يوقعكم الشيطان في أمر تعجزون عن التخلص منه، قد يوقعكم في التمثيل ويلزمكم إلزامًا بأن تعتقدوا ذلك، لأن الإنسان الذي يتعمق إلى هذا الحد يخشى عليه، خذوا ما جاء في الكتاب وصحيح السنة، واحمدوا الله على العافية، واسلكوا سبيل السابقين، والله أعلم (١)



هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله، والسماء الثانية فوقه؟! والجواب: لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن، وذلك لأنه لو أقلته السماء الدنيا لكان محتاجًا إليها، ولو أقلته السماء الثانية لكانت فوقه، والله الله العلو العلق أزلًا وأبدًا، إذًا فليست السماء الدنيا تقله، ولا السماء الأخرى تظله.

هل إذا نزل إلى السماء الدنيا، يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة:

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ۲۷۲)، ومجموع الفتاوى (١/ ٢٠٧–٢١٥).

فمنهم من قال: إن العرش يخلو منه.

ومنهم من قال: إن العرش لا يخلو منه.

ومنهم: من توقف.

فأما الذين قالوا: إن العرش يخلو منه: فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض، ولم ينفِ هذا الاستواء في الحديث حين قال الرسول على: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»(۱)، فوجب إبقاء ما كان على ما كان، وليس الله على كالمخلوقات، إذا شغل حيزًا فرغ منه الحيز الآخر، نعم، نحن إذا نزلنا مكانًا خلا منا المكان الآخر، أما الله على فلا يقاس بخلقه، فهذا القول باطل لا شك فيه.

ويبقى النظر في القولين الآخرين، وهما: التوقف، أو أن نقول: إنه لا يخلو منه العرش.

فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله إلى التوقف: وقالوا: ما لنا ولهذا السؤال أصلًا، ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال؛ لأننا لسنا أشد حرصًا على العلم بالله من الصحابة رفي ، ولم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا، فنقول: هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أورده: أنت مبتدع، ودعنا من هذا.

وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة؛ أن لا نسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة في ، وأن نلقم من سأل عنه حجرًا، فإذا قال قائل: أنا أريد المعقول، قلنا: اجعل عقلك في نفسك، وفكر في نفسك، أما في مثل هذا الأمر فلا تفكر فيه ما دام لم يأتك خبر عنه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وللأسف! فإن بعض الناس يجادل ويقول: دعوني أتصور النزول حقيقة حتى أتبين؛ هل خلا منه العرش أم لا؟، فنقول: سبحان الله! ألا يسعك ما وسع الصحابة الله الصحابة الله الصحابة الله واعلم الناس حرصًا على العلم بالله، وأعلم الناس بالله.

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يخلو منه العرش: لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السموات والأرض، ولم يذكر النبي على أنه إذا نزل خلا منه العرش، فالواجب بقاء ما كان على ما كان، فهو سبحانه استوى على العرش، ولم يزل مستويًا عليه، وينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، والله على كل شيء قدير، وهو سبحانه لا يقاس بخلقه.

كما إننا نقول جزمًا: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلًا على المخلوقات، بل هو فوق كل شيء، وإن كان نازلًا إلى السماء الدنيا؛ لأن الله لا يقاس بخلقه، والى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كله إلى أن العرش لا يخلو منه، ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني وهو التوقف، وألا يورد هذا السؤال أصلًا، وإذا كان الإمام مالك كله لما قال له القائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: (السؤال عن هذا بدعة)(١)، فإننا نقول في هذا: السؤال عنه بدعة.

واستشكل كثير من الناس في عصرنا: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريًا جاريًا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائمًا؟!

<sup>(</sup>١) انظر: الرد على الجهمية (ص/٦٦) للدارمي، واعتقاد أهل السنة (٣٩ ٣٩٨) للالكائي.

والجواب: ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في الثلث الأخير رغم استمرار تتابعه على الأرض، ونحن نؤمن بقول الرسول على: «ينزل حتى يطلع الفجر» (۱)، فإذا كان كذلك؛ فالواجب علينا ألا نتجاوزه، فما دام ثلث الليل الآخر باقيًا في منطقة من المناطق الأرضية؛ فالنزول حاصل باقي، ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول، وإن كان في الجهة الأخرى يوجد نزول، والله على كل شيء قدير، ولا يقاس سبحانه بالخلق؛ فينزل إلى السماء في ثلث الليل الآخر في جهة من الأرض، ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل.

والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه، واستراح من التقديرات، أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل؛ فإنه ينتقل من مشكلة إلى أخرى، فيخشى عليه من الشك، نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين، ولهذا يقول بعض السلف: أكثر الناس شَكًا عند الموت أهل الكلام، لأنهم فتحوا هذه المشاكل على أنفسهم؛ وعجزوا عن حلها، لكن لو لزموا الأدب؛ وقالوا ما قال الله ورسوله، وسكتوا عما سكت عنه الله ورسوله، لسلموا من هذا كله.

فمثلًا: لو كان أحدنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر، والآخر في المنطقة الغربية وهو في آخر الليل، فإننا نقول: هذا وقت نزول ربنا على بالنسبة للذي في المنطقة الغربية، ونقول للآخر: انتهى وقت النزول.

وليس في هذا إشكال؛ فالذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء؛ لأنه وقت إجابة، والآخرون انتهى عندهم وقت النزول، ونسلم من هذه الإشكالات، ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي؛ حتى ندعو الله فيه.

أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الإنسان، وقلة رشده، ومن قلة أدبه مع الله ورسوله، والذي ينبغي لنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أسلم تسلم»<sup>(۱)</sup>، ونحن نقول أيضًا: أسلم تسلم، لكن ليس المراد هنا الدخول في الإسلام، وإنما المراد: استسلم للنصوص، حتى تسلم<sup>(۲)</sup>



سئل فضيلة الشيخ ﷺ: كيف نجمع بين حديث أبي هريرة في النزول<sup>(٣)</sup>، وبين الواقع إذ الليل عندنا مثلًا نهار في أمريكا؟

فأجاب بقوله: أنه لا إشكال في ذلك بحمد الله تعالى حتى يطلب الجمع، فإن هذا الحديث من صفات الله تعالى الفعلية، والواجب علينا نحو صفات الله تعالى سواء أكانت ذاتية كالوجه واليدين، أم معنوية كالحياة والعلم، أم فعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، فالواجب علينا نحوها ما يلي:

١- الإيمان بها على ما جاءت به النصوص، من المعاني والحقائق اللائقة
 بالله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) عن أبي سفيان ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٢٧٤-٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

٧- الكف عن محاولة تكييفها تصورًا في الذهن، أو تعبيرًا في النطق، لأن ذلك من القول على الله تعالى بلا علم، وقد حرمه الله تعالى في قوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِل مِن الْفَوَنَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالْإِنْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا لَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ولأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يدرك المخلوق كنه صفاته وكيفيتها، ولأن الله تعالى إدراكه إلا بمشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف بالنسبة لكيفية صفات الله تعالى.

٣- الكف عن تمثيلها بصفات المخلوقين، سواء كان ذلك تصورًا في النهن، أم تعبيرًا في النطق، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَى يُ أُوهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

فإذا علمت هذا الواجب نحو صفات تعالى، لم يبق إشكال في حديث النزول ولا غيره من صفات الله تعالى، وذلك أن النبي على أخبر أمته أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، مخاطبًا بذلك جميع أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وخبره هذا من علم الغيب الذي أظهره الله تعالى عليه، والذي أظهره عليه وهو الله تعالى عالم بتغير الزمن على الأرض، وأن ثلث الليل عند قوم يكون نصف النهار عند آخرين مثلًا.

وإذا كان النبي على يخاطب الأمة جميعًا بهذا الحديث الذي خصص فيه نزول الله تبارك وتعالى بثلث الليل الآخر، فإنه يكون عامًا لجميع الأمة، فمن كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق عندهم النزول الإلهي، وقلنا لهم: هذا وقت نزول الله تعالى بالنسبة إليكم، ومن لم يكونوا في هذا الوقت، فليس ثَمَ

نزول الله تعالى بالنسبة إليهم، والنبي على حدد نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا بوقت خاص، فمتى كان ذلك الوقت كان النزول، ومتى انتهى انتهى النزول، وليس في ذلك أي إشكال، وهذا وإن كان الذهن قد لا يتصوره بالنسبة إلى نزول المخلوق، لكن نزول الله تعالى ليس كنزول خلقه حتى يقاس به، ويجعل ما كان مستحيلًا بالنسبة إلى المخلوق مستحيلًا بالنسبة إلى الخالق، فمثلًا: إذا طلع الفجر بالنسبة إلىنا وابتدأ ثلث الليل بالنسبة إلى من كانوا غربًا؛ قلنا: إن وقت النزول الإلهي بالنسبة إلىنا قد انتهى، وبالنسبة إلى أولئك قد ابتدأ، وهذا في غاية الإمكان بالنسبة إلى صفات الله تعالى، فإن الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمثُ لِهِ مَنَ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَهُ في شرح حديث النزول: (فالنزول الإلهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم، فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب، كما اختلف في المشرق والمغرب، وأيضًا فإنه إذا كان ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلاد، فيحصل النزول الإلهي الذي أخبر به الصادق المصدوق أيضًا عند أولئك، إذا بقي ثلث ليلهم، وهكذا إلى آخر العمارة)(١) (٢)

(۱) انظر: شرح حديث النزول (ص/۱۱۲)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٤٧٥) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱/ ۲۱۵–۲۱۸).



هل النزول من الصفات الفعلية؟ أو من الصفات الذاتية؟

والجواب: النزول من الصفات الفعلية، لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، و(كل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية).

وقد أنكر بعض الناس صفات الأفعال، وقال: صفات الأفعال لله باطلةً، ولا يمكن أن نثبت لله فعلًا يتعلق بمشيئته إطلاقًا؛ فلا ينزل؛ ولا يجيء يوم القيامة؛ ولا يتكلم بكلام محدث!، ثم عللوا ذلك بشبهة عظيمة تنطلي على طالب العلم الصغير، حيث قالوا:

إن هذا الفعل أو هذا الكلام، إن كان صفة كمال، وجب أن يتصف الله به دائمًا، وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به، لأن الله منزه عن النقص.

فكل فعل اختياري لله يجب أن ننكره بزعمهم، ويقولون: إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية؛ لأن هذه الأفعال إن كانت كمالًا وجب أن يكون الله متصفًا بها دائمًا، وإن كانت نقصًا لزم أن لا يتصف بها أبدًا!!.

والجواب على هذه الشبهة أن نقول لهم: إنها صفة كمال في محلها، والحكمة لا تقتضيها في غير محلها، فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصًا، أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته؛ لكان ضربك إياه في ذلك الوقت حكمة وكمالًا، لكن ضربك إياه وهو يطيع نقص.

فنقول: هذه الأفعال الاختيارية كمال لله في محلها الذي تقتضيه الحكمة، وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بها، لأنها في غير محلها لا تقتضيها الحكمة، والله الله أفعاله مقرونة بالحكمة، وبهذا تزول هذه الشبهة.

وليعلم أيضًا -وهذه فائدة مهمة- أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في إبطال الحق هو شبهات وليس بحجج، لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيُكَبِّعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٧].

ونظير هذا من بعض الوجوه: قول من قال من أهل الفلسفة: الدعاء لا فائدة منه! فلا ندعو الله؛ لأنه إن كان قدر لنا شيئًا فسيحصل بدون دعاء، وإن كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعونا، إذًا لا فائدة منه، وعلمه بحالي كفاه عن سؤالي!.

ونرد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائز، فنقول: إن الله قدره بهذا الدعاء، وجعل له سببًا؛ وهو الدعاء، وإلا فقل: أنا لن أتزوج، وإن كان الله قدر لي ولد فسيخرج من الأرض!، وإن لم يُقدر لي ولد فلن يخرج ولو تزوجت مائة امرأة!، ولا أحد يقول هذا الكلام.

كذلك الدعاء أيضًا، فإن الدعاء سبب لحصول المطلوب، فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة، لقوله تعالى: ﴿وَوَقَالَ رَبُّكُمُ اُدّعُونِ آسَتَجِبٌ لَكُوْ للدعاء فقد وفقت للإجابة، لقوله تعالى: ﴿وَوَقَالَ رَبُّكُمُ اُدّعُونِ آسَتَجِبٌ لَكُوْ للدعاء فقد وفقت للإجابة، لغيض الوجوه، لقول من يقول: إن أفعال الله الاختيارية لا يمكن إثباتها، لأنها إن كانت كمالًا وجب أن يتصف بها أزلًا وأبدًا، وإن كانت نقصًا وجب أن ينزه عنها أبدًا، نقول: هي كمال في محلها، وفي غير محلها لا تقتضيها الحكمة؛ فلا تكون كمالًا، إذًا: النزول من صفات الأفعال.

### هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟

الجواب: نعم؛ فمنهم من قال: (ينزل ربنا): أي (تنزل رحمة ربنا!). ومنهم من قال (ينزل ربنا): أي (مَلك من ملائكته!)، وهؤلاء إنما قالوا ذلك: لأنهم ينكرون النزول الحقيقي.

#### والرد على هؤلاء أن نقول:

ثانيًا: أن قولهم هذا مخالف لصريح النص في قوله تعالى: «من يدعوني» إذ إن الملك لا يمكن أن يقول للخلق: من يدعوني فأستجيب له!، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، ولو أن أحدًا قاله من الخلق؛ لقلنا: إنه نزل نفسه منزلة الخالق، والملائكة مكرمون عن هذا، فالملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ويتبرؤون ممن يدعون غير الله.

وأيضًا فإذا قلنا: إن الرحمة هي التي تنزل إلى السماء الدنيا!، فإن هذا من الغلط؛ لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنيا، بل إن الرحمة تنزل إلى الأرض حتى تبلغ الخلق، وأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟! ثم إن الرحمة تنزل كل وقت، ولا تختص بثلث الليل الآخر، فإذا خصصناها بثلث الليل الآخر؛ فمعنى ذلك أن يبقى الزمن أكثره بدون رحمة.

ثم إن الرحمة لا يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه؛ لأن الرحمة صفة من صفات الله، ولو قالت هذا القول لكانت إلهًا مع الله، ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله، حتى إن من دعا صفات الله: فهو مشرك، فلو قال: يا قدرة الله اغفر لي، يا مغفرة الله اغفر لي، يا عزة الله

أعزيني: فهذا لا يجوز، بل هو شرك، لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف، مدعوة دعاء استقلاليًا، وهذا لا يجوز.

وأما قوله ﷺ «برحمتك استغيث» (۱)، فهذا من باب التوسل، يعني استغيث بك برحمتك، ف(الباء) هنا للاستغاثة والتوسل، وليست داخلة على المدعو حتى نقول إن الرسول ﷺ دعا أو استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله، لأنه رحيم، وهذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى له (۲)



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٢٧٨-٢٨١).

# صفات منفية عن الله تعالى ﷺ

اعلم أخي رعاك الله تعالى؛ أن من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته: نفي ما نفاه عن نفسه، أوما نفاه عنه رسوله ﷺ من صفات النقص والسلب.

وقد ذكر الإمام ابن عثيمين كَالله بعض تلك الصفات في بعض كتبه، ومنها:



لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال، ولهذا، إذا لم ينم الإنسان، عد مريضًا.

فنقول: كالأكل في الإنسان كمال، ولو لم يأكل، عد مريضًا، لكن هو كمال من وجه، ونقص من وجه آخر، كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته، ونقص لأن البدن محتاج إليه، وهو في الحقيقة نقص.

إذًا ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالًا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالًا في المخلوق، ف(التكبر) كمال في الخالق، نقص في المخلوق، و(الأكل والشرب والنوم) كمال في المخلوق، نقص في الخالق، ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: ﴿وَهُو يُطّعِمُ وَلَا يُطّعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤](١)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۸/ ۱۳۲).



النسيان: منتف عن الله ﷺ، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، فقال الله ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله: ما بال القرون الأولى: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّى وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٢].

فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ ﴾ [التوبة: ٦٧]، فأثبت لنفسه النسيان؟

فالجواب: أن المراد: النسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم، فهؤلاء تعمدوا الشرك وترك الواجب، ولم يفعلوا ذلك نسيانًا.

إذًا: ﴿نَسُوا اللَّهَ ﴾ أي: تركوا دين الله ﴿فَنَسِيَهُمُّ ﴾ أي: فتركهم.

أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم: فهذا لا يمكن أن يوصف الله عن به الإنسان، لأن الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار (١)

ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والواضح أننا لا نعدل عنه، لأنه خاتم النبيين، وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره؛ هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف، لأنهم صادقون ولا يمكن

<sup>(</sup>١) شرح الأربعين النووية (ص/٣١٧).

TVY

أن ينسخ، لأنه خبر، فكل ما أخبرت به الرسل عن الله على، فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به.

مثلًا: قال موسى لفرعون لما قال له: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِ ۖ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴿ [طه: ٥١، ٥٧]، فنفى عن الله الجهل والنسيان، فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك، لأنه جاء به رسول من الله ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي آَعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلِقَهُم ثُمَ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٤٩، ٥٠]، فلو سألنا سائل: من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه؟ فنقول: من كلام موسى، فنؤمن بذلك، ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به (١)



الظلم منتف عن الله، لقوله: ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١١٧] وهل هو محال لذاته أو لغيره؟

قيل: إنه محال لذاته، وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله، ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم، وعلى هذا: فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم، لأنه مستحيل لذاته عندهم.

القول الثاني: أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره، يعني لو شاء الله أن يظلم لظلم، ولكنه مستحيل لغيره، والغير كمال عدل الله، وهو الذي منع أن يقع الظلم من الله على ولهذا نقول: لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/١٤٨، ١٤٩)، ومجموع الفتاوى (٨/ ١٢٠).

#### وأيهما أدل على الكمال؟

الجواب: أن يكون الظلم بالنسبة لله مستحيلًا لغيره، لأنه لو كان محالًا لذاته لم يكن فيه مدح لله على فالمدح أن يكون قادرًا عليه ولكنه تركه لكمال عدله، وأضرب مثالًا يبين الأمر: لو أن رجلًا غنينًا -أي لا يقدر على الجماع دعته امرأة إلى نفسها، فقال: ما لي رغبة، فهل نمدحه؟ لا، لا نمدحه، لأنه غير قادر على ذلك، لكن لو كان رجلًا شابًا وعنده قدرة، ودعته امرأة لنفسها فقال: إني أخاف الله، ولو شاء لأجابها وفعل، فإنه يُمدح الأنه قادر، فلو قلنا: إن الظلم بالنسبة لله مستحيل لذاته، تمدّح الله به لا فائدة منه، إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، فلعدله لا يمكن أن يقع منه الظلم.

# فإن قيل: نفي السِنة والنوم هل هي مثل نفي الظلم؟

السِنة والنوم ليست فعلًا، بل هي حال وانفعال يطرأ على النائم والناعس، فقد يقال: إنها محال لغيره، ولو شاء لنام وأخذته السِنة، وقد يقال: محال لذاته، لأن في ذلك نفي لكماله، ولأن هذا ليس فعلًا، بل هو انفعال، فبينه وبين نفى الظلم فرق(١)

يمكن الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه في قوله: ﴿وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

تفسیر سورة آل عمران (۲/ ۹۲، ۹۳).

مستحيلًا في حقه، لم يكن للتمدح به فائدة، وبناء على هذه الفائدة: يكون فيها رد على الجهمية، الذين يقولون: إن الظلم محال على الله، محال لذاته، لا لأن الله نفاه عن نفسه -لأنهم يقولون: إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، فالظلم عنده المحال لذاته-.

كما قال ابن القيم في النونية: (والظلم عندهم المحال لذاته)<sup>(١)</sup>

ونحن نقول: الظلم ليس محالًا على الله لذاته، لو شاء الله أن يظلم لظلم، لكنه نفاه عن نفسه تمدحًا بذلك، ولذلك قال في الحديث القدسي: "إني حرمت الظلم على نفسي" (٢)، وهذا يدل على إمكانه منه لكنه لا يفعله.

فإن قال قائل: قد جاء في الحديث عن النبي على أنه قال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم»(٣)

فالجواب: أن نقول: لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية، لأن الله لو عذبهم لم يكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم، إذن لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب، وعلى هذا فيكون الحديث مطابقًا للآية.

أو يقال من وجه آخر: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم» أي: إذا أراد أن يناقش العباد؛ فإنّ من نوقش الحساب

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النونية لابن عيسى (۸/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢٥٧٧) عن أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود (٢٩٩٤)، وابن ماجه (٧٧)، وأحمد (٢١٥٨٩)، وعبد بن حميد (٣٤٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٦٠) رقم (٤٩٤٠)، وابن حبان (٧٢٧)، وهو موقوف من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان، ومرفوع من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وقد صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٢٤٥).

عُذِّب، لأنه لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل جميع أعمالهم، فحينئذ يستحقون أن يعذبوا.

#### قلنا في هذا الحديث مخرجان:

الأول: أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي: لا يعذبهم إلا لذنب، فيكون الحديث مطابقًا للآية.

والثاني: أن المراد بذلك: مناقشة الحساب، لأن الله لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه في تحيط بجميع أعمالهم، فيبقون وليس لهم رصيد.

فإن قال قائل: هذه صفة سلبية كما يقولون، فهل توجد الصفات السلبية في صفات الله؟

فالجواب: نعم، ولكن المراد بالصفات السلبية: ثبوت كمال ضدها، فهو لا يظلم لا لعجزه عن الظلم، ولكن لكمال عدله(١)



قال تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ اَلْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّمْنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّمْنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًّا ۞ إِن كُلُ مَن فِى السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٠-٩٣].

يعني: مستحيل غاية الاستحالة أن يكون له ولد.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة آل عمران (٢/ ٥٠٠-٥٠١).

777

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمْ مَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١].

الجواب: نعم. ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان المشروط، لأننا نفهم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن يكون، وهذا كقوله تعالى للرسول ﷺ: فَهُم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن يكون، وهذا كقوله تعالى للرسول ﷺ وَفَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِن مَّلِكَ مِن الزَّلْنَا إِلَيْكَ فَسَّئِلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن تَبْلِكُ وَيونس: ٩٤] وهو ﷺ لا يمكن أن يَشك، ولكن على فرض الأمر الذي لا يقع، كقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ اللّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ الساسرط لا فإنه لا يمكن أن يكون فيهما آلهة سوى الله ﷺ، فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان المشروط، بل قد يكون مستحيلًا غاية الاستحالة (١)



<sup>(</sup>١) تفسير سورة الكهف (ص/ ١٤).

# صفات لا تقتضي نفيًا ولا إثباتًا

ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة، ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه، لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقًا وجب قبوله، وإن كان باطلًا وجب رده (١)



مما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت، والنوم، والسِّنة، والعجز، والإعياء، والظلم، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك(٢)

ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ: (الجهة).

فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟.

قلنا له: لفظ (الجهة) لم يرد في الكتاب والسنة إثباتًا ولا نفيًا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى (في السماء)، وأما معناه: فإما أن يراد به جهة سفل، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به.

<sup>(</sup>۱) تقريب التدمرية (ص/٥٢)، ومجموع الفتاوى (٤/١٥٤).

<sup>(</sup>٢) أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد.

فالأول: باطل: لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع.

والثاني باطل أيضًا: لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.

والثالث حق: لأن الله تعالى العلي فوق خلقه، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.

ودليل هذه القاعدة: السمع والعقل.

فأما السمع: فمنه قوله تعالى: ﴿وَهَلْذَا كِلْنَبُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة.

وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن: فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن الأمر باتباع

النبي ﷺ، والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته.

وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب، التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة(١)

#### هل الجهة ثابتة لله تعالى، أو منتفية عنه؟

والتحقيق في هذا: أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيًا ولا إثباتًا، بل لا بد من التفصيل:

فإن أريد بها جهة سفل: فإنها منتفية عن الله، وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته.

وإن أريد بها جهة علو تحيط به: فهي منتفية عن الله، وممتنعة عليه أيضًا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السموات والأرض؟

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ أَ بِيَمِينِهِ مُسَبَحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير أحاطة به: فهي حق ثابت لله تعالى واجبة له (٢)

مجموع الفتاوى (٣/ ٢٩٣، ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/٤٥)، ومجموع الفتاوى (٣٨/٤).



# لو قال لنا قائل: هل تقولون إن الله جسم؟

فالجواب: لا نقول إنه جسم، وتأمل العبارة: لا نقول إنه جسم، وهذه العبارة غير أن نقول: أنه ليس بجسم، والصحيح قول: لا نقول إنه جسم، ونحن إذا قلنا: لا نقول أنه جسم: فقد نفينا القول بأنه جسم.

وفرق بين النفيين؛ لأن الأول وهو قول: أنه ليس بجسم: حكم بانتفاء الجسمية عن الله، وهذا ليس عندنا علم فيه، والثاني وهو قول: لا نقول أنه جسم: نفي للقول بذلك، ونحن ننفي أن نقول بذلك، لأننا لا نعلم.

إذًا: الجسم: لا نثبته ولا ننفيه؛ لأن الله لم ينفه عن نفسه ولم يثبته، فإذا لم ينفه عن نفسه ولم يثبته: فليس لنا دخل في هذا، فنقف حيث وقف النص، ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم؛ فإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات: فهذا المعنى صحيح، فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه، متصف بما يليق به من الصفات، يستوي، ويأتي، وينزل، ويضحك، ويفرح، ويغضب، ويرضى، ونحن نؤمن بذلك، وإن أردت بالجسم: الشيء المركب من أجزاء؛ يفتقر بعضها إلى بعض، ويجوز انفصال بعضها عن بعض؛ كما في الأجسام المخلوقة: فهذا باطل.

كذلك أيضًا: الجهة، هل الله في جهة؟ نقول: أما اللفظ: فإننا نتوقف فيه، وما لنا وله، وأما المعنى فنستفصل: ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت أن الله

تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف: فهذا ممتنع وباطل، وإن أردت بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات: فهذا أيضًا باطل وممتنع على الله، فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف، وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به، ما ثم إلا هو في فهذا حق، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، قال للجارية: «أين الله؟». قالت: في السماء(١)، فاستفهم برأين) التي يستفهم بها عن المكان، والمرأة أجابت برفي) الدالة على الظرفية، أي: الظرفية العدمية، يعني: لا شيء محيط بالله، فما ثم فوق المخلوقات إلا الله في .

وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي على ولا المسلمون اجتماعًا أعظم منها، ولا أكبر منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وهو يخطب الناس: «ألا هل بلغت»؟. قالوا: نعم. فقال: «اللهم اشهد»يشير بالسبابة إلى السماء وينكث بها إلى الناس. «ألا هل بلغت». قالوا: نعم. ففعلها مرة أخرى: «ألا هل بلغت»؟. قالوا: نعم، ففعلها ثلاث مرات (٢)، وهذه الإشارة تعنى أن الله في جهة، وهي جهة العلو (٣)



إذا قال قائل: هل نصف الله تعالى: بأنه متحيز أو في حيز؟

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٥٣٧) عن معاوية بن الحكم ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (١٢١٨) عن جابر رضي الله

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة السفارينية (ص/١١٩، ١٢٠).

قلنا: لفظ (التحيز)، أو (الحيز) ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس كذلك، وفي النصوص ما يغني عنه، مثل: الكبير المتعال.

وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة، قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى: فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز، أيراد به أن الله تعالى: تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه، كيف وقد وسع كرسيه السموات والأرض، والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه؟! وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة والسموات النبي قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟»(۱)، وقال ابن عباس في الا كخردلة في يد أحدكم)(۱)

أم يراد بالحيز أو المتحيز: أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها، منفصل عنها، ليس حالًا فيها، ولا هي حالة فيه، فهذا: حق ثابت لله على عما قال أئمة أهل السنة: هو فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧٣٨٢)، ومسلم (٢٧٨٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: الطبري في «التفسير» (۲/۲۲۰)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۰۹۰)،
 وابن بطة في «الإبانة» (۳۰۸/۳).

<sup>(</sup>٣) تقريب التدمرية (ص/٥٣، ٥٤)، ومجموع الفتاوى (٤/ ١٥٥).

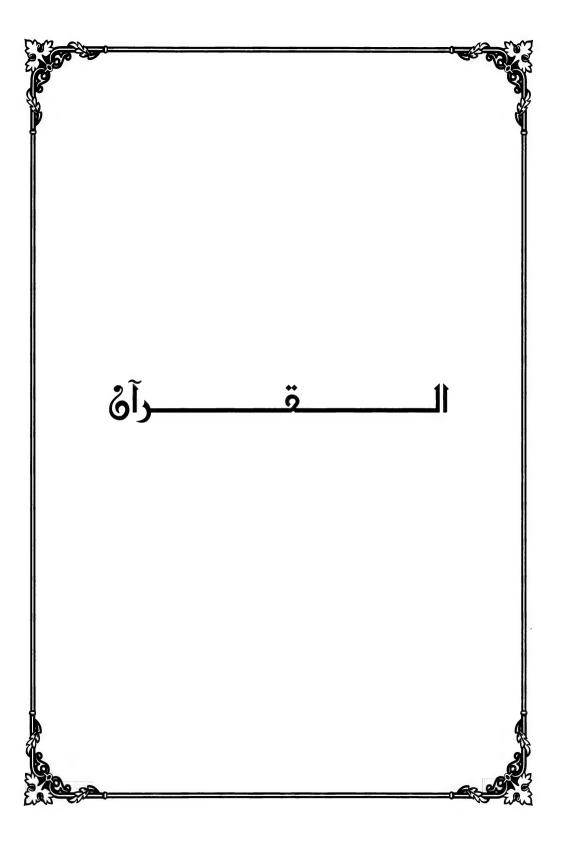

# 

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠]، أقسم الله على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام، وفي آية أخرى بيّن الله ﷺ وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم بشري في قوله تعالى: ﴿ فَلَا ٓ أُقْبِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نْبُصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ ﴾ [الحاقة: ٣٨-٤١]، فالرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي، أي من الملائكة، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، والرسول هناك رسول بشري، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، والدليل على هذا واضح، هنا قال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۞﴾، وهذا الوصف لجبريل، لأنه هو الذي عند الله، أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو في الأرض، هناك قال: ﴿فَلَآ أُقْبِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نْتَصِرُونَ ١ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ ﴾ ، ردًّا لقول الكفار الذين قالوا إن محمدًا شاعر ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ﴾، فأيهما أعظم قسمًا: ﴿فَلَآ أُقْبِمُ بِٱلْخُنْسِ @ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنْسَ ١ وَٱلْتِلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا نَنَفَسَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ ذِى قُوَّةٍ ﴾ [التكوير: ١٥-٢٠]، أو: ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ﴾ الثاني أعظم، ليس فيه شيء أعمّ منه ﴿بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُتِهِرُونَ ﴿ كُلُ الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها، إذن أقسم الله بكل شيء، وهنا أقسم بالآيات العلوية ﴿ فَلا آ أُقِيمُ بِالْخُنِينَ ﴿ الْمُكْنِينَ ﴿ وَالْكُنِينَ ﴿ وَالْكُنِينَ ﴿ وَالْكُنِينَ ﴿ وَالْكُنِينَ ﴿ وَالْكُنِينَ ﴿ وَالْكُنِينَ اللَّهِ وَالْمُتَبِعِ إِذَا نَنفُسَ ﴾ هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله وهو جبريل؛ لأن جبريل عند الله.

فإذا قال قائل: كيف يصف الله القرآن بأنه قول الرسول البشري؟ والرسول الملكي؟

فنقول: نعم الرسول الملكي بلّغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة، فصار قول هذا بالنيابة، قول جبريل بالنيابة وقول محمد بالنيابة، والقائل الأول هو الله عنى، فالقرآن قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد، وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة (١)



القرآن كلام الله ﷺ، ونزل به على قلب النبي ﷺ. ونزل به على قلب النبي ﷺ.

هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، فالأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله ﷺ.

وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسمًا عظيمًا، فقال: ﴿ فَ لَالْ أُقْسِمُ إِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۚ فَ لَا الْقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ [الواقعة: ٧٥، ٧٦] لو تعلمون

<sup>(</sup>۱) تفسير جزء عمّ (ص/ ۲۸–۸۰)

بمعنى اعلموا، كما أقول لك: إن هذا لو تدري شيء كبير: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧] أكد الله على ذلك بالقسم وإنّ واللام ﴿فِي كِننَبِ مَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٧٨]، وهو اللوح المحفوظ ﴿لّا يَمَسُّهُۥ إِلّا ٱلمُطَهّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]، أي لايمس هذا الكتاب المكنون إلا (المطهرون) وهم الملائكة، فالضمير لايعود على القرآن أو المصحف.

وكونه في كتاب مكنون، هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟

الجواب: الأول.

لكن يبقى النظر: كيف يكتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهَٰلِكَ أَلْفُوعُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى المضي، مثل قوله: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهَٰلِكَ لَبُوعُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ال

فالجواب: أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله على بقوله (كن) فيكون، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كلله، وهو مما تطمئن له النفس.

وكنت قبلًا أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ: ذكر القرآن لا القرآن، بناءً على أنه يَرِدُ بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُولِينَ لِيسِ القرآن، بل ذكر القرآن والنويه عنه، ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

-جزاه الله خيرًا- انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولامانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد على يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن.

أما أهل البدع: فحرفوا وبدلوا وغيروا، فقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله، ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحروف: فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله، وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشاعرة.

وقال المعتزلة: كلام الله الله الله المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، يخلق الله كلامًا ويضيفه إليه إضافة تشريف؛ كما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت!.

#### والفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة:

قال المحققون إنه لافرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا.

فالمعتزلة يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله.

والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله، وليس كلام الله.

وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفّتي المصحف (مخلوق!)، لكن المعتزلة قالوا: هذا كلام الله خلقه كما خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف؛ كما أضاف المساجد إليه، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَجِدَ ٱللّهِ ﴿ [البقرة: ١١٤]، وكما أضاف

الكعبة إليه، فقال: ﴿وَطَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]، وكما أضاف الناقة إليه، فقال: ﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَنَهَا﴾ [الشمس: ١٣].

وقال الأشاعرة: كلام الله: هو المعنى القائم بنفسه، وخلق أصواتًا سمعها جبريل عبارة عما في نفسه، وعلى هذا: فالقرآن على مذهب الأشاعرة (مخلوق)، لكن قالوا: إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا: هو كلام الله.

أما نحن فنقول: هذا القرآن كلام الله (غير مخلوق)، ونقول: ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه: (علم)، وليس بكلام حتى يتكلم به الله ﷺ (۱)



لو قال قائل: هل يجوز أن نطلق على القرآن أنه شيء؟ الجواب: نعم هو «شيء» بلا شك.

قالت الجهمية: إذا أطلقتم على القرآن بأنه شيء: فقد أقررتم بأنه مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦]!.

وجوابنا على هذا أن نقول: القرآن كلام الله على، وكلام الله هو وصفه، ووصف الخالق غير مخلوق، لأن الوصف تابع للذات، فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف، ثم لا يمنع أن يكون المراد بقوله: ﴿اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، أي خالق كل شيء

<sup>(</sup>١) شرح الأربعين النووية (ص/٢٢٦-٢٢٨).

من المخلوقات، والعموم قد يراد به الخصوص، كما في قول الله تعالى عن ربح عاد: ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، ومعلوم أنها لم تدمر السماء ولا الأرض، بل ولا المساكن، كما قال عن ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلّا مَسْكِنُهُم ﴾ [الأحقاف: ٢٥] (١)



الأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام من وجوه:

أولًا: أنه معنى، وليس بحرف وصوت.

ثانيًا: أنه لازم لذات الله، ولا يتعلق بمشيئته وإرادته، وأهل السنة والجماعة يقولون: إنه متعلق بمشيئته وإرادته، فمتى شاء تكلم، ومتى شاء لم يتكلم.

وإذا قال قائل: على أي شيء بنى المعتزلة والأشاعرة قولهم؟

نقول: أما المعتزلة: فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله؛ لأنهم ينفون صفة الكلام، وينفون أنه يتكلم، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات.

وأما الأشاعرة: فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله، وقالوا: الشيء الحادث الذي يقوم بالمشيئة لا يقوم بالله أبدًا، قالوا: لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثًا، وهذا لا شك أنه خطأ.

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة الأنعام (ص/ ١٠٤، ١٠٥).

أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطؤه؛ لأنهم ينكرون جميع الصفات، ونحن نثبت لله جميع ما أثبته لنفسه.

وأما الأشعرية: فنقول: مَن قال: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟! فقد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله، أن يكون فعله متعلقًا بمشيئته، وأن يحدث من أمره ما شاء، ونقول لهم: ماذا تقولون في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُم كُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ٨٦] فالآية واضحة، بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون.

والفاء في قوله: ﴿ كُن فَيَكُونَ أَن الله على الترتيب والتعقيب، إذًا: فالأمر بالكون سابق للكون، لكنه مقارن، يعني: متصل به ﴿ كُن فَيَكُونَ أَنَّ ﴾.

فإن ادعوا أن المراد: يقول في الأزل: (كن) فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر؛ لأن ﴿كُن فَيَكُونَكُ تدل على أن هذه عقب هذه، وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثًا عند وجود ما أراده ﷺ.

#### مسألة:

قال الأشاعرة: إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جعلتموه صفة من صفات الله؛ فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟

والجواب على هذا يسير: فأنا عندما أقول لشخص ما: بلغ فلانًا بكذا وكذا، فالكلام كلامي أنا، وأما هذا فهو مبلغ فقط، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبلغًا.

وهذا الكلام أصلًا هو كلام الله، لكن تكلُم جبريل به هذا مخلوق، أما المتكلم به: فهو كلام الله، فعندما أقرأ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحِيمِ اللهِ عَندما أقرأ: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحِيمِ ۞ مناكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٢-٤] فصوتي هذا مخلوق، لكن ما

أصوت به: هو صفة الله غير مخلوق.

ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد ﷺ وقول جبريل، ولا يمكن أن يكون قولًا من قائلين؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ التكوير: ١٩، ٢٠]، والمراد بالرسول هنا: جبريل، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴿ [الحاقة: ٤٠، ٤١]، والمراد بالرسول هنا: محمد ﷺ مرة، وأضافه مرة أخرى إلى جبريل.

ومن المعلوم أنه قول القائل الأول له؛ وهو الله على وليس محمدًا على ولا جبريل؛ ويبين ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَازِيلٌ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ شَ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ شَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤]، وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الثلاثة.

إذًا: فالكلام يضاف إلى أول من قاله، فلو قلت:

(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل)

فالذي قال هذا الكلام هو امرؤ القيس، وأنا قلت هذا الآن، لكنني قلته إما مبلغ إن كنت قد أمرت بتبليغه، وإما حاكيًا إن لم أؤمر بتبليغه (١)

 <sup>(</sup>۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ۱۸۲-۱۸۶)، وانظر: تفسير سورة الأنعام (ص/ ۱۸۶، ۱۸۵).



يرى المعتزلة أن القرآن مخلوق، وليس كلام الله!

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ: ﴿ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا الزمر: ٦٢]، والقرآن شيء، فيدخل في عموم قوله: ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق، وما سواه مخلوق.

#### والجواب من وجهين:

الأول: أن القرآن كلام الله تعالى، وهو صفة من صفات الله، وصفات الخالق غير مخلوقة.

الثاني: أن مثل هذا التعبير (كل شيء) عام قد يراد به الخاص؛ مثل قوله تعالى عن ملكة سبأ: ﴿وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣]، وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء؛ مثل ملك سليمان.

فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا: إنه منزل، وقولنا: إنه مخلوق؟

فالجواب: نعم؛ بينهما فرق كبير، جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر الإمام أحمد.

فإذا قلنا: إنه منزل، فهذا ما جاء به القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١].

وإذا قلنا: إنه مخلوق! لزم من ذلك:

أولًا: تكذيب للقرآن: لأن الله يقول: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦]، فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان مخلوقًا؛ ما صح أن يكون موحى؛ فإذا كان وحيًا لزم ألا يكون مخلوقًا؛ لأن الله هو الذي تكلم به.

ثانيًا: إذا قلنا: إنه مخلوق: فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورتها، والقمر على صورته، والنجم على صورته. وهكذا، ولم تكن أمرًا ولا نهيًا ولا خبرًا ولا استخبارًا؛ فمثلًا: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) كلها نقوش على هذه الصورة، فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئًا.

ولهذا قال ابن القيم في النونية: (إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي؛ لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله، والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله، والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله، وكذلك الخبر والاستخبار)(١)

ثالثًا: إذا قلنا: إن القرآن مخلوق، وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق؛ صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق، وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح «القصيدة النونية» لابن عيسى (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لإمام الاتحادية الملحد ابن عربي، و وقد ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» =

وهذا اللازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق.

والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام -وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم- مخلوقًا؛ لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة!؛ إذ لا فرق؛ فقولوا إذًا: سمعه مخلوق!، وبصره مخلوق! . . . . ، وهكذا.

فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنى قائم بالسامع، لا يسمع منه، ولا يرى بخلاف الكلام؛ فإنه جائز أن الله يخلق أصواتًا في الهواء فتسمع! قلنا لكم: لو خلق أصواتًا في الهواء، فسمعت؛ لكان المسموع وصفًا للهواء!، وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولوه؛ فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟!

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل، ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهى والخبر والاستخبار؛ لكان ذلك كافيًا(١)

<sup>= (</sup>٤/ ١٤١)، وانظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ٤٣٠–٤٣٣)، ومجموع الفتاوي (٨/ ٣٦٦–٣٦٨).



قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ [النساء: ٤٧].

القرآن كلام الله، ووجهه قوله: ﴿ بِمَا نَزَّلْنَا﴾.

فإن قال قائل: التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر مخلوق؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَنَا اللَّهِ عَالَى: ﴿وَأَنزَلَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَالَى: ﴿وَأَنزَلَنَا اللَّهِ عَالَى: ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَا اللَّهُ عَالَى: ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَزْلَجَ ﴾ [الزمر: ٦]؟

**فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الآتي**: وهو أن المنزل من عند الله ينقسم إلى قسمين:

- (١) أعيان.
- (٢) أوصاف.

فالأعيان: بائنة منفصلة عن الله، فتكون مخلوقة، مثل قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]، ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجٍ ﴾ [الزمر: ٦]، فهذه أعيان بائنة منفصلة عن الله، فتكون مخلوقة.

والأوصاف: لا تقوم إلا بموصوف، مثل: الكلام، فالكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف، فإذا أضاف الله إنزال الكلام إليه، فهو من صفاته، وهي غير

مخلوقة، وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق.

لو قال قائل: رجل قام يتكلم وكان موضوع كلمته القرآن، وفي أثناء حديثه كان يقول: الذي قال عنه ربه، يقصد القرآن، ما حكم هذا؟

الجواب: هذا غلط عظيم، يعني يتكلم عن القرآن فيقول: إن القرآن هو الذي قال عنه ربه، وهذا يوحي بمذهب الجهمية، وإن كان له وجه في اللغة العربية إذا علمنا أن المتكلم من أهل السنة الأقحاح؛ لأن الرب يأتي بمعنى الصاحب، كما قال تعالى: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠] والعزة وصف لله عن لكن بمعنى صاحب العز، على كل حال: هذا يجب تنزيه اللسان عنه، ويجب أن ينصح؛ لأن هذا يوهم العامة أن القرآن مخلوق (١)

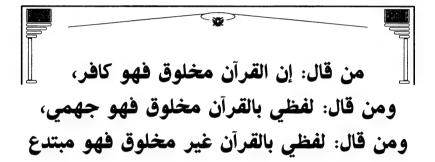

القرآن كلام الله غير مخلوق.

لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول: إنه مخلوق، أو غير مخلوق، أو يجب السكوت؟

فالجواب أن يقال: إن إطلاق القول في هذا نفيًا أو إثباتًا غير صحيح، وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (١/ ٣٨٤، ٣٨٥)، وتفسير سورة المائدة (١٢٨/٢).

العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد كَلَّهُ: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن: فهو جهمي)(۱) فقوله: يريد به القرآن: يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل: فليس بجهمي. والله أعلم(۲)

وقال الإمام أبو بكر الخلال كَلْله في «السنة» (٧/ ٧١، ٧٢): (أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل، أنه سمع أبا عبد الله - الإمام أحمد- قيل له: فمن قال: لفظى بالقرآن مخلوق يُكلم؟ قال: (وأي شيء بقي؟ هذا لا يُكلم، ولا يُصلى خلف من قال: القرآن مخلوق، ولا خلف من يقف، ولا خلف من قال: لفظى بالقرآن مخلوق، وإن صلى خلف رجل منهم وهو لا يعلم؛ ثم علم: أعاد الصلاة). ثم قال أبو عبد الله: (وأي شيء بقي إذا وقف وشك؟ إن كلام الله غير مخلوق، أو قال: لفظه بالقرآن مخلوق، فكيف تتم به الصلاة؟ لا تتم الصلاة بمخلوق، والقوم قد جهلوه أو هم لا يعلمون). رحم الله أولئك الرجال؛ الذين نذروا حياتهم للدفاع عن دين الله تعالى، فانظر أخى رعاك الله كيف كانت شدتهم على المبتدعة الضُّلال، وقارن أخى بينهم وبين من يميعون قضايا العقيدة حتى مع القبورية المشركين، فكم نسمع ممن يقول للأسف الشديد: (دعونا من التحذير من قضايا الشرك التي تفرق الأمة وتشق صفها، أو دعونا من أمراض الأمة!!) فكيف لو كان هؤلاء في عصر رسول الله ﷺ الذي دعا للتوحيد من أول وهلة أشرقت فيها شمس رسالته، إلى آخر نفس من أنفاس حياته؟ أو كيف لو كانوا في عصر الصحابة، ومن سار على نهجهم كالإمام مالك والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة الإسلام؟ فأي جناية أعظم وأطم على التوحيد من هذه؟ فاللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، على ضياعنا لعقيدتنا.

(٢) شرح الأربعين النووية (ص/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله في «السنة» (۱۱ ۱۱۵، ۱۱۵): (هم جهمية، (سألت أبي كلله، قلت: إن قومًا يقولون: (لفظنا بالقرآن مخلوق). فقال: (هم جهمية، وهم أشر ممن يقف، هذا قول جهم)، وعظم الأمر عنده في هذا، وقال: (هذا كلام جهم).



ذهب أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع.

فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول: ﴿وَيَقُولُونَ فِىۤ أَنفُسِمِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُونَ فِىۤ أَنفُسِمِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُونَهُ بِقَلُوبِهُم؟

فالجواب: بلى، لكن هذا القول مقيد ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِمُ ﴾، وأما إذا أطلق القول: فالمراد به ما يُسمع (١)



نؤمن بأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع، وأنه لا يشبه أصوات المخلوقين، لأن الصوت وصف، وكل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين.

فإن قال قائل: بأي لغة يتكلم الله؟.

قلنا: هذا سؤال متعنت، لأن كتابنا القرآن الكريم بيَّن الله عِنْ بأي لغة هو، فقال: ﴿ نَزُلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ ﴾ فقال: ﴿ نَزُلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ قَالَ جَلَ وعلا: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣] (٢)

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) التعليق على صحيح مسلم (١/ ٧٦٥).



قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: ﴿كُنَ۞ [البقرة: ١١٧]؛ وهي كلمة بحرفين.

فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: ليس كمثله شيء؛ وأنتم تقولون: إنه بحروف؟

قلنا: نعم؛ الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام، وحقيقة النطق بها -أو القول، لا يماثل نطق المخلوق وقوله؛ ومن هنا نعرف أننا لا نكون ممثلة إذا قلنا: إنه بحرف وصوت مسموع؛ لأننا نقول: صوت ليس كأصوات المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله(١)



قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٧٨].

وصف كلام الله تعالى بالحديث، لقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾ وهو كذلك.

تفسير سورة البقرة (۲/ ۲۱).

لكن هل الحديث بمعنى الخبر، أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث لتكلم الله به؟

الجواب: الثاني هو المراد، فكلام الله ﷺ باعتبار أصله من الصفات الذاتية؛ لأنه تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمُرُهُۥ إِذَا الذَاتية؛ لأنه تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمُرُهُۥ إِذَا الذَاتية؛ لأنه تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمُرُهُۥ إِذَا الذَاتية؛ لأنه يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦].

فإن قال قائل: فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث، يعني: باعتبار آحاده؟

قلنا: هناك أدلة، وليس دليلًا واحدًا، استمع إلى قول الله تبارك تعالى: 
وَقَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا [المجادلة: ١]، فإن «قد» للتحقيق وهُ سَمِعَ فعل ماضٍ يقتضي أن يكون المسموع سابقًا للخبر عنه، وأن الخبر عنه لاحق، ومعلوم إن المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حادث.

وقال تعالى: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن زَبِّهِم مُّحَدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ ﴾ [آل عمران: ١٢١]، والآيات في هذا كثيرة.

فإن قيل: إذا قلت بأن كلام الله حادث لزم أن يكون الله تعالى حادثًا؛ لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث!

فالجواب: هذا غير صحيح، فلا يلزم من قيام الحوادث بالله على أن يكون هو حادثًا، أليس الله تعالى يقول: ﴿ غَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، و﴿ ثُمَّ ﴾ تفيد الترتيب.

إذًا: الاستواء فعل كان بعد خلق السماوات والأرض، فقامت به الأفعال

الاختيارية، ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية بالله على من كمال الله، فمن كماله أن يكون فاعلًا متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، وأما من قال: إنه يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادثًا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة.

والمخلوق والحادث بينهما فرق عظيم، فالحادث قد يكون صفة وقد يكون مخلوقًا بائنًا، فكلام الله على ليس مخلوقًا بائنًا عن الله، لكنه يتكلم به، وكلامه به الآن ليس أزليًا، بل هو حادث(١)



هنا مسألة: إذا قال الله: ﴿ كُن ﴾ [بس: ٨٦]، فهل يقول: ﴿ كُن ﴾ فقط؛ فيقع الشيء على مراد الله، أو لا بد أن يقول: (كن) ويبين ما يكون؟

لننظر في حديث (القلم): «لما خلق الله القلم قال له: اكتب»، هل كتب أم لم يكتب؟ لم يكتب، بل قال: «رب وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»(٢)، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.

فالظاهر -والله أعلم- أن الشيء إذا قال الله له: (كن) فلا بد أن يعين ماذا يكون، بدليل حديث (القلم)، ولكنه إذا عين ما يكون؛ فلا بد أن يكون الشيء على ما عُين، فالقلم لا يعلم الغيب، لكن لما قال له الرب على: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب، يعني: أن الله أعلمه فكتب.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (٢/ ٤٨، ٤٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

فهذا هو الظاهر، وإذا كان الله ﷺ إذا أمر؛ فقال: (كن) كان على مراد الله، فليس هذا بغريب على قدرة الله، إن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده ﷺ، وإن كان لم يطلعه عليه، لكن الذي يترجح عندي بناء على حديث القلم: أن الله ﷺ يأمر أن يكون، ويبين ما يكون عليه (١)



قال تعالى: ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧].

يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته، لا الكونية ولا الشرعية، أما الكونية فواضح، لا أحد يستطيع أن يُبدِّلها، فإذا قال الله تعالى: (كُنْ) في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله، أما الشرعية فلا أحد يستطيع شرعًا أن يبدلها.

والنفي هنا ليس نفيًا للوجود، ولكن النفي هنا للإمكان الشرعي، فلا أحد يستطيع شرعًا أن يبدل كلمات الله الشرعية، فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله.

لو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فإن الله أشار إلى هذا في قوله في الأعراب، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَاكُمَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥].

قلنا: هذا تبديل شرعي، والتبديل الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مواضعه، ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله، ومن ذلك جميع

تفسير سورة آل عمران (١/ ٢٧٦).

المعطِّلة لصفات الله، أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله(١)



إذا قال قائل: ما وجه الإعجاز في القرآن؟ وكيف أعجز البشر؟

الجواب: أنه معجز بجميع وجوه الإعجاز؛ لأنه كلام الله، وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدرك؛ فمن ذلك:

أولًا: قوة الأسلوب، وجماله؛ والبلاغة، والفصاحة؛ وعدم الملل في قراءته؛ فالإنسان يقرأ القرآن صباحًا ومساءً، وربما يختمه في اليومين، والثلاثة، ولا يمله إطلاقًا؛ لكن لو كرر متنًا من المتون كما يكرر القرآن ملّ.

ثانيًا: أنه معجز بحيث أن الإنسان كلما قرأه بتدبر؛ ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى.

ثالثًا: صدق أخباره، بحيث يشهد لها الواقع؛ وكمال أحكامه التي تتضمن مصالح الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥].

رابعًا: تأثيره على القلوب والمناهج؛ وآثاره، حيث ملك به السلف الصالح مشارق الأرض ومغاربها.

وأما كيفية الإعجاز: فهي تحدي الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، ولم يستطيعوا.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة الكهف (ص/٥٧).

#### مسألة ثانية:

حكى الله عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم أقوالًا؛ وهذه الحكاية تحكي قول من حُكيت عنه؛ فهل يكون قول هؤلاء معجزًا؟ يعني مثلًا: فرعون قال لموسى: ﴿ لَهِنِ التَّعَلَّتُ إِلَاهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، هذا يحكيه الله عن فرعون؛ فيكون القول قول فرعون.

فكيف كان قول فرعون معجزًا؟ والإعجاز إنما هو قول الله ها؟

فالجواب: أن الله تعالى لم يحك كلامهم بلفظه؛ بل معناه؛ فصار المقروء في القرآن كلام الله ﷺ، وهو معجز (١)



لعل قائلًا يقول: أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن؟ وعدد كل صلاة في القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة، والله يقول: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبُيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]؟

والجواب على ذلك: أن الله تعالى بيّن لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول على أن بين النا عليه همّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ الْنَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ فَأَننَهُوأَ [الحشر: ٧]، فما بينته السنة: فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (١/ ٨٨، ٨٩).

وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]، وعلى هذا فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله ﷺ

# التشابه في القرآن هو التماثل والتساوي والتفاضل فيه باعتبار مدلوله

القرآن لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه، وفي جميع ما يتعلق به؛ أخباره صدق، وأحكامه عدل، لا تجد فيه تناقضًا: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٦].

ولكن قد يشكل على هذا: أن الله تعالى سماه في موضع متشابهًا، فقال: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبًا مُتَشَهِهًا ﴾ [الزمر: ٣٣]، والمتشابه ضد المحكم؛ لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد، فلا يكون محكمًا!!

والجواب عن ذلك أن يقال: إن التشابه الذي وصف به القرآن، ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى، بل التماثل والتساوي، يعني أنه متماثل يشبه بعضًا؛ في كماله وجودته، وإصلاحه للقلوب والأعمال.

ولهذا لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه؛ قسم الله تعالى القرآن إلى قسمين: محكم، ومتشابه، فقال جل وعلا: ﴿هُو ٱلَّذِى آَنَلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ اَيْكُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ اَيْكُ عُكَمَتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِئْبِ وَأُخُر مُتَشَيِهِكُ أَنَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيكَيِّعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاتَهُ الْقِينَةِ وَٱبْتِغَاتَهُ تَأْمِيلِهِمْ الله عمران: ٧].

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٥/ ٢٤٥).

فحينئذٍ نقول: إن القرآن محكم: بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحد، ومتشابه: أي خفي المعنى، لا يعلمه إلا أولو العلم الراسخون فيه، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٧] على قراءة الوصل، فصار القرآن يوصف بأنه كله محكم، وبأنه كله متشابه، وبأن بعضه محكم، وبعضه متشابه، ولكن المعنى يختلف في هذا التفصيل.

فإن قيل: هل يمكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون معناها؟

فالجواب: أنه لا يوجد مثل هذا في القرآن.

والدليل قوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، فلا يوجد فيه شيء غير واضح، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنَّ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِيتًا ﴾ [النساء: ١٧٤] فلا يمكن إطلاقًا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناها، لكن الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات، مثل ما أخبر الله به عن نفسه، واليوم الآخر، فإننا نعرف حقيقته.

فإذا قال قائل: إن القول بأنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور، فإن أحدًا لا يعرف معناها!.

فالجواب على ذلك: أن هذه الحروف التي ابتدئت بها السور ليس لها معنى أصلًا، لأنها حروف هجائية غير مركبة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أن مثل هذه الحروف ليس لها معنى.

ولكن لها مغزى، وهو ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه مفترى على الله على، وأنه قول البشر، ويدل لهذا أنه ما من سورة ابتدئت بها هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن.

# فإن قيل: هل القرآن متفاضل، فيفضل بعضه بعضًا؟

فالجواب أن يقال: إن القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل؛ لأن المتكلم به واحد، وهو الله على، وأما باعتبار مدلوله لا شك أنه يتفاضل، فإن : ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١] ليست مثل: ﴿قُلَ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، وإن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي.

إذًا: القرآن يتفاضل من حيث ما دل عليه(١)



القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، لقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَنْهَا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟

فالجواب: نقول: ليس هناك تناقض، لكن أنت إذا ظننت التناقض ورأيت شيئًا في كتاب الله ظاهره التعارض: فإما لقصور فهمك، يعني: أن فهمك رديء قاصر، أو لقصور علمك؛ لأن هناك علمًا يبين الجمع بينهما، ولكنك لم يبلغك هذا العلم، وإما لسوء في قصدك؛ لأن الإنسان إذا كان قصده سيئًا فإنه لا يُوفق. ويكون قصده سيئًا إذا كان يريد أن يُظهر أن القرآن متعارض، ولا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة، وهي الجمع بين ما ظاهره الاختلاف.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/٦٢٨- ٦٣٠).

ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظرًا لأنه يفتش لعله يجد شيئًا من الآيات يعارض بعضه بعضًا تجده -والعياذ بالله!- يشتبه عليه الآيات الواضحات، وممكن أن نزيد احتمالًا رابعًا وهو: التقصير في الطلب؛ لأن التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم، وعلى هذا أسباب عدم فهم القرآن أربعة.

وهناك آيات متعارضة ظاهرًا لكنها لا تتعارض حقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلله في كتابه «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»، وهو كتاب متوسط لكنه مفيد(١)



تعريف النسخ.

لغة: الإزالة والنقل.

واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. والنسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا.

أما جوازه عقلًا: فلأن الله بيده الأمر، وله الحكم؛ لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم

تفسير سورة النساء (۲/۱۸، ۱۹).

تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.

وأما وقوعه شرعًا: فلأدلة منها:

(١) قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ جِعَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَاۗ ﴾ [البقرة: ١٠٦].

(٢) قوله تعالى: ﴿ ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ ﴾ [الأنفال: ٦٦] ﴿ فَأَلْكُنَ بَكْثِرُوهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق.

(٣) قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (١)

فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.

ما يمتنع نسخه.

يمتنع النسخ فيما يأتي:

(١) الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبًا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمُ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُوا مِأْتَنَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٠] الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: ﴿أَنْنَ خَفَّفَ ٱللّهُ عَنكُم وَعَلِمَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْنَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

(٢) الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالتوحيد، وأصول

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٩٧٧) عن بريدة ﷺ.

الإيمان، وأصول العبادات، ومكارم الأخلاق، من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة، ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك، والكفر، ومساوئ الأخلاق، من الكذب والفجور والبخل والجبن، ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.

شروط النسخ.

يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها:

(١) تعذر الجمع بين الدليلين.

فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما.

(٢) العلم بتأخر الناسخ.

ويعلم ذلك إما بالنص، أو بخبر الصحابي، أو بالتاريخ.

مثال ما علم تأخره بالنص: قوله ﷺ: «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»(١)

ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله المن القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات) (٢)

ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى: ﴿ أَكُنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمُ ﴾ الأنفال: ٦٦] فقوله: «الآنَ» يدل على تأخر هذا الحكم، وكذا لو ذكر أن النبي ﷺ حكم بشيء قبل الهجرة، ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٤٠٦) عن سبرة الجهني ريجية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (١٤٥٢).

ثبوت الناسخ.

واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلًا له؛ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابتًا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلًا؛ لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر.

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

الأول: نسخ القرآن بالقرآن.

ومثاله: آيتا المصابرة.

الثاني: نسخ القرآن بالسنة.

ولا أعلم شيئًا من القرآن نسخ بالسنة إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية - ، فإن الله تعالى قال في القرآن: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكَنِهَا مِنكُمُ فَكَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَّ إِنَّ الله تعالى قال في القرآن: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِنِهَا مِنكُمُ فَكَاذُوهُمَّ فَإِن قَالِ عَلَى أَن الفاعلين فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَّ إِنَّ الله كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٦] فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يؤذيان حتى يتوبا ويصلحان، فجاءت السنة: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (١) فهذا يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۵۲۱)، والترمذي في «سننه» (۱۵۵۱)، وفي «العلل الكبير» (۲۰۱)، وابن ماجه (۲۰۲۱)، وأحمد (۲۷۳۲)، وعبد بن حميد (۲۰۵۰)، وأبو يعلى (۲۵۱۳)، وابن الجارود (۲۲۰۸)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۸۳٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱۲/۱۱) رقم (۱۱۵۲۷)، والدارقطني (۳۳۳۵)، والبغوي في والحاكم (٤/٥٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۳۱، ۲۳۲)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۹۳)، وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي على من هذا الوجه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص/ ۲۷۶): ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافًا، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۲۳۰۰) عن ابن عباس في د

الثالث: نسخ السنة بالقرآن.

ومثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَلَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤].

الرابع: نسخ السنة بالسنة.

ومثاله: قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرا»(١)

حكمة النسخ.

للنسخ حكم متعددة، منها:

١- مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم.

٢- التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال.

٣- اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم
 بذلك.

٤- اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف،
 ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱۳٤۸۷)، وابن أبي شيبة (۲۱۹۲۰، ۲۶۱۱)، والبزار (۱۲۱۱ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (۳۷۰۷)، وابن بشران في «الأمالي» (۳۵۰)، والحاكم (۱/۲۷۲)، وابن بشران في «الأمالي» (۱۲۵۰)، والحاكم (۱/۲۷۲): فيه يحيى والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/٧٧) قال الهيثمي في «المجمع» (۱۲۱۵): فيه يحيى بن عبد الله الحابر، وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٥٨٤) عن أنس رهايه.

<sup>(</sup>٢) الأصول من علم الأصول (ص/٥١-٥٦)، ولقاء الباب المفتوح شريط رقم (٤٦).

# لو قال قائل: هل يمكن أن يقع النسخ في القرآن أو لا؟

الصحيح أنه يمكن النسخ، لكن الآيات التي هي أصول الدين لا يمكن أن تنسخ، فالنسخ واقع، وهذا هو ما عليه جمهور الأمة، ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره، فاليهود مثلًا قالوا: لا يمكن نسخ الشرائع؛ لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البداء على الله، أي: (أنه تبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه، فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه؛ لأنه لم يدرِ عن عواقب ما حكم به أولًا)، ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه على بالجهل، ثم البداء، ولكن الله على رد عليهم فقال: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَوْيِلُ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَوْيِلُ عَلَى لَنْ نسخه واقع وهو كذلك.

ومن أجل إنكارهم النسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد على وقالوا: إن شريعتهما نسخت شريعة التوراة، وهذا لا يجوز، فالمسلمون مجمعون على جواز النسخ عقلًا، ووقوعه شرعًا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني كله قال: لا نسخ في القرآن، وحمل النسخ الذي ثبت في القرآن حمله على التخصيص.

مثال ذلك: أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يصابر عشرة، ثم نسخ ذلك، وقال: ﴿ أَكُنَ خَفَّكَ اللّهُ عَنكُمُ ﴾ [الأنفال: ٢٦]، وهذا واضح أنه نسخ، وكذلك في الحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (١٠)، هذا أيضًا نسخ واضح، ثبت بنص القرآن ونص السنة، ادعى كَلَهُ أن هذا تخصيص وليس بنسخ، ووجَّه قوله: بأن الحكم المنسوخ كان عامًا في جميع الأزمان وفي جميع الأزمان وفي جميع الأزمان وفي جميع الأزمان وفي جميع الأزمان وفي

وبناءً على هذا التوجيه، يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافًا لفظيًا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

لا فائدة منه، ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم العام في كل زمن وفي كل مكان، وفي كل أمة وفي كل حال، يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات، فهذا هو النسخ، سمه تخصيصًا أو سمه نسخًا.

ثم يقال له كَلَنْهُ: ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نسخ، والله تعالى في القرآن يقول: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَاۚ ﴾ [البقرة: ١٠٦]، نرجع إلى جواز النسخ عقلًا، أما وقوعه شرعًا فلا شك فيه.

كيف يجوز عقلًا، ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود، بأن الله بدا له بعد أن كان خفيًا عنه، أن الحكم المنسوخ ولا يستقيم؟

الجواب: لا، الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم، فقد يكون الوجوب مثلًا مصلحة للأمة في وقت غير مصلحة في وقت آخر، فأحكام الله تعالى يراد بها مصالح العباد وهي تختلف في كل زمان أو مكان أو حال، فلذلك كان مقتضى الحكمة نسخ الأحكام.

وقد يكون النسخ لابتلاء المكلف، يبتلي الله على المكلف هل يمتثل، أو لا يمتثل، ثم يأتي النسخ؛ لأن بعض الناس قد لا يقبل النسخ، كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة؛ لأنهم قالوا: كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة، لا يمكن، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلى الكعبة، لا يمكن، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلى الكعبة، لا يمكن، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلى الكعبة، لا يمكن، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلرَّسُولَ مِثَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً ﴿ [البقرة: ١٤٣]، ويكفي هذه الحكمة.

فإذا كان تغيير الحكم ونسخه له حِكم لم يلزم على الله البداء؛ لأنه سبحانه يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، أرأيت لو كلفت ولدك بعمل، ثم رأيت هذا العمل شاقًا عليه، فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا

العمل الشاق، أو تنقله إلى عمل آخر؟ تنقله إلى عمل آخر، هذا مقتضى العقل، فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البداء على الله، أي: الظهور بعد الخفاء.

إذًا: فالنسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، ثم إن النسخ يكون على ثلاثة أقسام:

نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخهما جميعًا.

القسم الأول: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ.

وهذا كثير، مثل قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾ [البقرة: ١٤٩]، هذا نسخ للقبلة الأولى، فاللفظ باقٍ؛ لأن الله قال: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضُهُ ۚ فَوَلِ وَجُهَكَ الله قال: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً تَرْضُهُ ۚ فَوَلِ وَجُهَكَ مَطَرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصوم: ﴿ فَاكْنَ بَشِرُوهُ مِنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمُ أَوْكُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَصُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمّ أَيْعُوا ٱلهِيمَامَ إِلَى ٱليَّالِ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَلِمَ ٱللهُ أَنْكُمْ كُنتُم كُنتُم الله أَنْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ومثل قوله في الآية غَنكُمْ أَنْ الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون عشرة أمثالهم، ثم في مصابرة العدو، أن الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون عشرة أمثالهم، ثم نسخ الحكم مع بقاء اللفظ.

وهنا يرد سؤال: ما الفائدة من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، لماذا لم ينسخ اللفظ؛ لأن العمل باللفظ انتهى؟

فيقال: الفائدة بالنسبة للقرآن:

أولًا: زيادة الأجر بالتلاوة.

وثانيًا: تذكير العباد بنعمة الله عليهم، حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف أو بالعكس، أو بالمماثل، ، لكن المهم التذكير بالنعمة.

القسم الثاني: عكس هذا القسم، وهو: نسخ اللفظ مع بقاء الحكم.

الحاصل أن هذه الآية كانت موجودة في القرآن، لكن لفظها غير موجود، فليس في القرآن أن الثيب يرجم إذا زنا، فاللفظ غير موجود، أعني لفظ المنسوخ، ولفظ الناسخ موجود في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةً ﴾ [النور: ٢]، والثيب جاء في السنة، فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن، لفظها غير موجود، فما هي الآية التي نسخت؟

ورد أن لفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم»(٣)، ولكن هذا لا يصح، هذا اللفظ لا يطابق الحكم؛ لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٦٩١) عن عمر بن الخطاب صطلحه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٦٨٢٩) عن عمر بن الخطاب عظيمه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (٧١٥٠)، وأحمد (٢١٢٠٧)، والطيالسي (٥٤٢)، وحمد = وعبد الرزاق (٩٩٠، ١٣٣٦٣)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ٣٢٠)، وأحمد =

الحكم منوط بالثيوبة، وليس منوطًا بالشيخوخة، وعمر رضي يقول: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن، وكان الحبل أو الاعتراف (۱)، فقال: إنه حق ثابت في القرآن على من زنا إذا أحصن، لم يقل: إذا شاخ، قال: إذا أحصن، بهذا يتبين أن لفظ الآية المنسوخة ليس كما روي، ولذلك لو زنا الشيخ وهو بكر لم يرجم، ولو زنا الشاب وهو ثيب يرجم، إذًا: الآية غير معروفة اللفظ، لكننا نعلم أنها لفظ دالٌ على ما ذكره عمر في المنها.

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ لأننا ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة وهي التلاوة، لكن هنا ما الفائدة؟

الفائدة والله أعلم: ليتبين فضل هذه الأمة على من سبقها، فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة، لكنهم تركوا العمل بها، وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم، وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم، فأحدثوا حكمًا جائرًا ليس في شريعة الله، هذه الأمة ولله الحمد عملت بحكم لا يوجد نصه، حيث عملت بالرجم مع أنه لا يوجد لفظه في كتاب الله، فأظهرت الحكم مع خفاء الدليل، واليهود بالعكس، أبطلوا الحكم مع وجود الدليل، حتى إنهم لما جاءوا بالتوراة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين (٢)، هذا ما تبين من الحكمة.

<sup>=</sup> بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" (٨/ ١٤١)، وابن حبان (٤٤٢٨، ٤٤٢٩)، والطبراني في "السنن في "المعجم الأوسط" (٤٣٥١)، والحاكم (٢/ ٤١٥، ٤/ ٣٥٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢١١)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١١٦٤) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٩١٣) عن أبي بن كعب رهياً.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١) عن عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٦٨١٩)، ومسلم (١٦٩٩) عن ابن عمر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقد يقال: إن هناك حكمة أخرى وهي بشاعة الجريمة؛ لأن زنا الثيب لا شك أنه بشع، وأقبح من زنا الشاب، ولذلك كانت عقوبته الرجم، بخلاف غير المحصن، هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذه هي الحكمة؛ لأنه سيقول: إن هذا هو مراد الله على، وهذا صعب؛ لأن الله على ذكر ما هو أبشع من هذا، وهو إتيان الذكر: اللواط صريحًا، قال تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَا لَحَلَمَ مِنْ أَزْوَامِكُمُ ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦]، لكن المعنى الأول، أو الوجه الأول، وهو بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح.

# بقي القسم الثالث: وهو نسخ اللفظ والحكم.

هذا له مثال: وهو حديث عائشة في الرضاع، كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات (١)، الآن لا تجد عشر رضعات، لا في القرآن ولا في الحكم، عشر رضعات العمل بها منسوخ إلى خمس، الخمس منسوخة لفظًا لا حكمًا، والعشر منسوخة لفظًا وحكمًا.

لو قال قائل: فيما يتعلق بالنسخ، بعض العلماء يقول: إن اصطلاح المتأخرين؟ المتقدمين من الصحابة وبعض التابعين للنسخ أوسع من اصطلاح المتأخرين؟

الجواب: صحيح، بعض السلف يطلق التخصيص على النسخ، مثل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦]، فأجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين في ملك اليمين، يعني يطأهما، وقال: الآية عامة، لكن عبر بعض السلف فقال: هذه الآية نسختها آية: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا اللَّيْكَ اللَّاحْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٣٣]، فقال: نسختها ويريد بذلك التخصيص، وله وجه؛ لأن التخصيص نسخ للعموم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وأما قوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فالظاهر والله أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو التبيين أيضًا؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ الله ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، هذا من الأمور العملية القلبية، أما مجرد الفكر فقد تجاوز الله عنه.

# لو قال قائل: ما المراد بنسخ القرآن بالسنة؟

هناك تقسيم آخر للنسخ: النسخ تارة ينسخ إلى أثقل، وتارة ينسخ إلى أخف، وتارة ينسخ إلى مساوي، ثلاثة أقسام.

الأول: النسخ إلى أثقل.

مثال ذلك: الصوم، أول ما فرض الصوم كان الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفدي، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع ﴿

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

«أول ما نزل الصيام؛ صام من شاء، ومن شاء افتدى»(١)، ثم تعين الصوم، أيهما أثقل؟ تعيين الصوم؛ لأن المخير إن شاء هذا أو هذا، فإذا تعين الصوم صار أثقل.

الثاني: النسخ إلى أخف.

مثاله: آيتا المصابرة، قال تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعْبِرُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥] إلى آخره، هذه نسخت إلى أخف، ومما نسخ إلى أخف: الصلوات الخمس، نسخت من خمسين إلى خمس (٢)

الثالث: النسخ إلى مساوي بالنسبة لفعل المكلف لا فرق بين هذا وهذا.

كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة (٣)، فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحد، فلا فرق أن يتجه الإنسان يمينًا أو شمالًا.

قد يقول قائل: ما الفائدة من ذلك؟

نقول: الفائدة: لا يمكن أن يكون هذا النسخ إلا لسبب.

فمثلًا: أيما أشرف الكعبة أو بيت المقدس؟

لا شك أن الكعبة أفضل، لكن لو فرضنا أنه لا فرق بينهما إطلاقًا، فإن فائدته امتحان المكلف واختباره، هل هو تابع لشريعة الله أو هو تابع للهوى؟ فيقول: لماذا ينسخ الله هذا إلى هذا وهما سواء، أنا سأفعل ما شئت، ففائدة النسخ إلى المماثل: اختبار المكلف هل يكون منقادًا تمامًا لشريعة الله أو هو متبع لهواه، وأما الحكمة من نسخ الأشد إلى الأخف واضحة جدًّا، وهي: التخفيف على الأمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤٥٠٧)، ومسلم (١١٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) عن أبي ذر ﴿ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٤٤٨٨)، ومسلم (٥٢٦) عن ابن عمر ﷺ.

وإذا نسخ من أخف إلى أشد ففيه فائدتان:

الفائدة الأولى: زيادة الأجر.

لأن العمل إذا شق على المكلف لا بفعل نفسه واختياره، فله أجر، يزداد أجره، ولينتبه للقيد، إذا شق على المكلف لا بفعله واختياره فهو أفضل، ولهذا قال النبي على العائشة المناه المحلف المحلف قدر نصبك (۱)، يعني: على قدر المشقة، أما ما كان بفعل المكلف واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر.

مثال الأول: إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء بارد، وليس عنده مثال الأول: إنسان قام يتوضأ بالماء البارد، توجد مشقة أو لا؟ توجد مشقة.

آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن وماء بارد، فتوضأ بالماء البارد، أيكون أفضل مما لو توضأ بالماء الساخن؟

الجواب: لا، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة؛ لأن هذا باختياره. إذًا النسخ من الأخف إلى الأشد فيه زيادة الأجر.

الفائدة الثانية: بيان حكمة التشريع.

حيث يتبين للإنسان أن التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج الأسهل فالأسهل، حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة، وانظر إلى تحريم الخمر، تحريم الخمر جاء على درجات:

درجة تعريض، درجة مؤقتة لوقت معين، درجة محرمة نهائيًا.

التعريض: كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا ۚ إِنْمُ كَا مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩]، فهنا لما قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٢١١) عن عائشة رضياً.

﴿ قُلُ فِيهِ مَا ۚ إِنَّهُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمَا آَكَبَرُ مِن نَفْعِهِمًّا ﴾ العاقل لا يفعل.

التحريم في وقت معين: كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ الصَّكَلُوةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]، فهنا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاة لزم أن في وقت قريب من الصلاة لزم أن يأتي الصلاة وهو سكران.

التحريم النهائي: في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَالْأَضَابُ وَالْأَضَابُ وَالْأَضَابُ وَالْمَائِدة: ٩٠].

إذًا: يتبين بذلك حكمة التشريع في الشريعة الإسلامية، هل هذه الحكمة باقية إلى الآن، بمعنى لو رأينا شخصًا يشرب الخمر، هل لنا أن نقول: اترك الخمر بالتدريج، أو نقول: اتركه الآن؟ إذا أمكن الثاني لا بأس، لكن قد لا يمكن، فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج، فهذا لا بأس به إذا لم يمكن إلا ذلك؛ لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيئًا فشيئًا (1)



دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من وجهين: أحدهما: أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون، وهامان، وقارون، وعن قوم نوح، وعاد، وثمود، والذين

<sup>(</sup>١) تفسير سورة المائدة (٢/ ٢٨٢-٢٩٩).

من بعدهم، معلوم المعنى مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد.

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِى آَذِنَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ اَيَتُ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ اَيْتُ اللَّهِ مُنَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ الْمِلْمِ يَقُولُونَ المَنَّا بِهِ عَلَى اللهِ الله علم تأويلهن إلا الله؟

قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين:

أحدهما: الوقف عند قوله: ﴿إِلَّا اللَّهَ ﴾ وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه: يكون المراد بالتأويل في قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ ﴾ الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان المعنى، فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل، ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله.

الثاني: الوصل: فلا يقفون على قوله: ﴿إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ وهو قول جماعة من الشاف والخلف، وبناء عليه: يكون المراد بالتأويل في قوله: ﴿وَمَا يَعُـلُمُ تَأْوِيلُهُ وَ

إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِ ﴾: التفسير الذي هو بيان المعنى.

وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي النا من الراسخين الذين يعلمون تأويله) (۱) ، وقال مجاهد: (عَرضتُ المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها) (۲) (۳)



قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِندِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوْقُودَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَذِيقَةُ وَالْفَلِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْ ذَلِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْ ذَلِكُمْ فِيسَالُ اللّهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَن وَاخْشُونُ آلِوْمَ ٱلْمُعْدَى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً فَمَن اضْطُلَرَ فِي خَبْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْفِي وَإِنْ ٱللّهَ غَفُولٌ زَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣].

قوله: ﴿ مُرِّمَتُ ﴾ هذا فعل مبني لما لم يسمَّ فاعله، والفاعل هو الله ﷺ، فحذف الفاعل للعلم به.

فإن قال قائل: قال الله تعالى في هذه الآية: ﴿ حُرِّمَتُ ﴾ وفي سورة البقرة والنحل قال: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ ﴾ [البقرة: ١٧٣، النحل: ١١٥] فنسب التحريم إلى الله صراحة، فلماذا اختلف التعبير؟

#### فالجواب من وجهين:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (١/ ٨٥)، وتفسير ابن كثير (١/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٤/ ١٧٤، ١٧٥).

الوجه الأول: أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس؛ لأنها كلام الله في، والله تعالى لا نحيط به علمًا، لا في ذاته ولا في صفاته، فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا، وعلى هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه الأمور، ونقول: هذا أمر فوق عقولنا، وبذلك يمسك كل مؤمن عن محاولة التكلف في معرفة الفرق.

أما الوجه الثاني: فيمكن أن يقال: في البقرة والنحل قال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ ﴾ لأنه بصيغة الحصر في أمور أربعة، فكأنه قال: ما حَرم إلا هذا خلافًا لما حرمتم أنتم في الجاهلية، قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا كَالَمُ مُنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَمْم إلا هذا إظهارًا لفضله على وأنه لم يحرم إلا مُرْبِعة أصناف فقط من الطيبات، وهذا الذي حرمه الله ليس بطيب(١)



قوله: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فاطر: ١١].

ما: (نافية)، أنثى: (فاعل تحمل)، لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

وهنا إشكال: كيف تقول زائد؟ وليس في القرآن زائد؟

فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى: فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول: هو زائد، زائد بمعنى أنه

تفسير سورة المائدة (١/ ٣٤، ٣٥).

لا يخل بالإعراب إذا حذف، زائد من حيث المعنى يزيد فيه(١)



قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامُّ ﴾ [النساء: ١].

قوله: ﴿وَٱلْأَرْحَامِ ﴾ فيها قراءتان: بر(الجر)، وبر(الفتح)، فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله: ﴿الله ﴾، فيكون المعنى: واتقوا الأرحام فلا تضيعوها، ولا تفرطوا في حقها، والأرحام: جمع رحم، وهم القرابة، فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام بحقهم، وأما على قراءة (الجر): ﴿وَٱلْأَرْحَامُ ﴾ فهي معطوفة على الضمير في قوله: ﴿بِهِ عَلَى الساؤل به وبالأرحام، والتساؤل بالأرحام مما جرت العادة به عند العرب أن يقال: أسألك بالله وبالرحم، أو يقال: أسألك بالرحم التي بيني وبينك، فهم لعصبيتهم يقدرون الرحم تقديرًا بالغًا ويحترمونها، ويرون حمايتها؛ ولهذا ذكّرهم الله تعالى بها فقال: ﴿وَاتَّقُوا الله ويحترمونها، ويرون حمايتها؛ ولهذا ذكّرهم الله تعالى بها فقال: ﴿وَاتَّقُوا الله ويحترمونها، ويرون حمايتها؛ ولهذا ذكّرهم الله تعالى بها فقال: ﴿وَاتَّقُوا الله ويحترمونها، ويرون حمايتها؛ ولهذا ذكّرهم الله تعالى بها فقال: ﴿وَاتَّقُوا الله ويحترمونها، ويرون حمايتها؛ ولهذا ذكّرهم الله تعالى بها فقال: ﴿ وَالْتَرَا الله ويحترمونها، ويرون حمايتها؛ ولهذا ذكّرهم الله تعالى بها فقال.

### فإذا قال قائل: هل بين القراءتين منافاة؟

فالجواب: لا، والقراءتان في الحقيقة تصيِّر الكلمة كلمتين، فإما أن تكون كل قراءة تبيانًا للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد، وهنا القراءتان كل واحدة جاءت بمعنى جديد، فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام؛ أي: اتقاء التفريط في حقهم، والقراءة الثانية فيها التذكير بأن الناس

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/١٩٩)، ومجموع الفتاوي (٨/١٦٢، ١٦٣).

يتساءلون بالأرحام، ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم.

وهنا إشكال على قراءة (الجر) من حيث القواعد النحوية؛ لأن النحويين يقولون: إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير المنفصل، أو أعد حرف (الجر)، فقل: تساءلون به وبالأرحام.

# فهل نقول: إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟

الجواب: لا، بل إن القرآن حاكم وليس محكومًا عليه، وكون النحويين يقولون: هذا شاذ، نقول: الشذوذ منكم، فليس في القرآن ما هو شاذ أبدًا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب، فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرًا، يقرؤه الناس في كل وقت وفي كل حين؛ ولهذا أنكر الرازي ومحمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء على النحويين إنكارًا بالغًا في هذا، وقالوا: كيف يقولون: إن في القرآن ما هو شاذ؟ فإن القرآن يَحْكم ولا يُحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يُعهد في اللغة العربية؛ فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب.

وقد ذكر ابن مالك كَلَفْهُ أنه ليس بلازم أن يُعاد حرف (الجر)، فقال: وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا(١)

وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة: إنه ليس في القرآن شيء شاذ، بل كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال: إن القرآن شاذ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: ألفية ابن مالك (ص/٤٨).

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة النساء (۱/ ۱۶، ۱۵).



التوراة والإنجيل منزلة من عند الله، لقوله: ﴿وَمَاۤ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوتُ ﴾ [آل عمران: ٦٥].

فإن قال قائل: كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله؟ مع أن الفعل هنا ﴿وَمَآ أُنزِلَتِ التَّوْرَكَ أَن بعني كيف يستقيم الاستدلال بهذه الآية، على أن التوراة والانجيل نازلة من عند الله، مع أن الفعل مبني للمجهول؟!

الجواب: أن القرآن يفسر بعضه بعضًا، وفي هذه السورة نفسها، وفي أولها ﴿وَإَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [آل عمران: ٣]، فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله، وحينئذ نقول: بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنكُنُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].

الخالق هو الله ﷺ، لكن حذف للعلم به، ولكن لما كان الضعف صفة نقص؛ بني الفعل هنا للمجهول، كما بني للمجهول في قوله: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي اَلْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠] الشر لم يضيفوه إلى الله مباشرة، قال: ﴿أَشَرُ أُرِيدَ﴾، والرشد أضافوه إلى الله مباشرة: ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة آل عمران (۱/ ۳۸۰).



لو قال قائل: في قوله: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣] إشكال، والإشكال: أليست التوراة منسوخة بعد نزول القرآن؟ الجواب: بلى، هي منسوخة، لكن من أجل أن يرد عليهم من كتابهم؟ لأنهم هم لا يؤمنون بالقرآن، بل يؤمنون بالتوراة (١)



<sup>(</sup>١) تفسير سورة المائدة (١/٤٢٣).

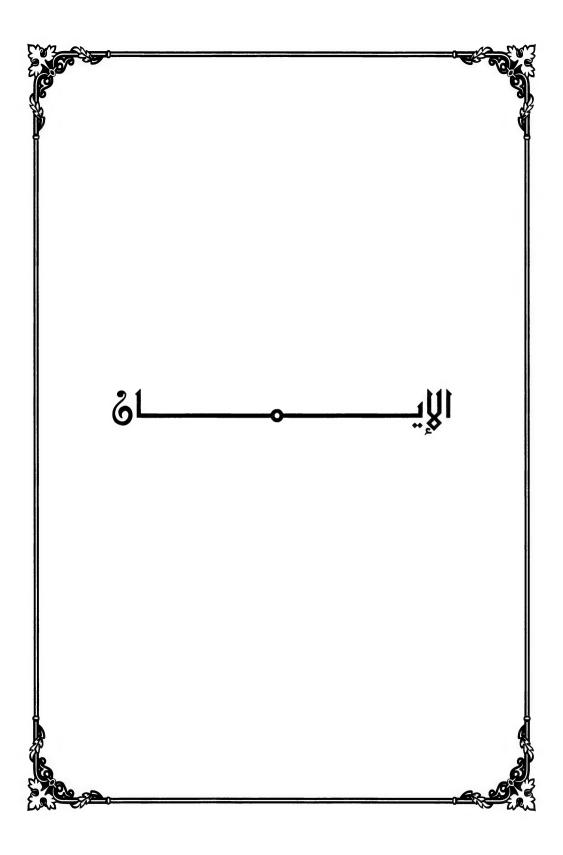



قال تعالى: ﴿أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٣] قد يقول قائل: هل الإيمان يقتصر على ركن واحد، وهو الإيمان بالله؟

فالجواب: أنّ من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به، ومنه بقية الأصول الستة: (ملائكة الله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره).

فعلى هذا يكون الإيمان بالله: متضمنًا للإيمان ببقية أركان الإيمان، ويكون ذكرها أحيانًا مفصلة من باب التفصيل والبيان، وليس من باب التخصيص، فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله(١)



هل الإيمان هو الإسلام؟ أو هما شيئان متباينان؟

والجواب على ذلك أن نقول: إذا ذكرا الإيمان والإسلام في سياق واحد: فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر: صار بمعنى واحد، فهما من باب (إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا)، إذًا: لا نقول: الإيمان غير

<sup>(</sup>١) تفسير سورة آل عمران (٢/٥٥٤).

الإسلام، ولا نقول: الإيمان هو الإسلام؛ لأننا إذا أطلقنا: أخطأنا، فلابد من التفصيل على النحو التالي:

فإن ذكرا في سياق واحد: فالإيمان غير الإسلام، والدليل: حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل، حين أتى النبي في قال: أخبرني عن الإيمان؟، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام؛ لأنهما ذُكرا في سياق واحد، فجعل النبي في الإسلام الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»، وقال في الإيمان: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره»(۱)

وإن ذُكر أحدهما منفردًا عن الآخر: دخل هذا في هذا، مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]، فالإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان.

فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟

فنقول: قاله النبي عَلَيْهُ، فإن النبي عَلَيْهُ حين قال: «أتدرون من السائل؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» (٢)، ومما علمهم الإيمان، إذًا ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ يشمل الإيمان والإسلام؛ لأنه أفرد أحدهما عن الآخر، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الدِينَ عِندَ اللهِ ٱلْإِسْلَمُ ﴾ أفرد أحدهما عن الآخر، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الدِينَ ولا شك. [آل عمران: ١٩]، وهنا يدخل الإيمان؛ لأن الإيمان من الدين ولا شك.

فإن قال قائل: قال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّأْ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٨) عن عمر بن الخطاب ضطيعه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌّ ﴾ [الحجرات: ١٤]فما الجواب عن هذه الآية؟

فالجواب: إنهما هنا ذُكرا في سياق واحد، ففرق الله بينهما، وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب؛ هل هم مؤمنون ضعيفو الإيمان، أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال: إنهم منافقون، وقالوا: إن قوله: ﴿وَلَكِنَ قُولُوا أَسَلَمْنَا لَهُ يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرًا.

ومنهم من قال: بل هم مسلمون حقيقة، لكن إيمانهم ليس تامًا، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِ قُلُوبِكُمْ ﴾ و(لمَّا)هذه تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى: ﴿بَل لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ ﴾ [سورة ص: ١٨]، وكون الإيمان قريبًا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم؛ لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيًا، فقال: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٨]، وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنهم، بل قال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤].

وهذا القول الثاني أقرب من الأول؛ وإن كان الأول محتملًا، إذًا هنا فرق بين الإسلام والإيمان.

وقال الله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا عَمْن يقولون: مَن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦] هذه الآية استدل بها بعض العلماء ممن يقولون: إن الإسلام هو الإيمان مطلقًا، لأن الله قال: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ۞ ﴾ ، والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم، وليست دليلًا لهم؛ لأن الله قال: ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ۞ ﴾ ، والبيت هو بيت لوط، ومن بينهم امرأته، وامرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ إِلَيْ الله تعالى: ﴿ فَا مَنَاكُ لِلّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ إِلَيْ الله تعالى: ﴿ فَا مَنَاكُ لِلّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ إِلَيْ الله تعالى الله تعالى: ﴿ فَاللّذِينَ كَاللّهُ مَنَاكُ لِللّذِينَ كَافَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ إِلَيْهِ مَنْ الله تعالى الله تعالى : ﴿ فَالْمَالِمُ لِللّذِينَ كَالْمُ الله عَلَالَ الله تعالى المنالة الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى المُنْ الله الله تعالى الله تعالى المنالة الم

كَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ [التحريم: ١٠]، أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان، فامرأة لوط كانت كافرة، هلكت مع قومها، فالآية فيها أن البيت مسلم، لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون.

وعلى ذلك: فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه، بل نقول: إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام؛ لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين، وبيّن أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملها، ورسولهم بينهم يدعوهم.

وفي هذا فائدة عظيمة للدعاة في كل مكان؛ فإن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له ويسمعوا ويطيعوا أمره، قال: إن هؤلاء الناس ليس فيهم خير، ولن أدعوهم مرة ثانية، فهذا رسول بقي يدعو قومه، ولم يُسلم من القرية أحد، بل لم يوجد بيت مسلم إلا بيته، وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا وما آمن معه إلا قليل، وهو رسول يأتي بالآيات، أما نحن فإذا دعا الواحد منا ثم دعا؛ ولم يجد استجابة كبيرة استحسر وغضب وتوقف، وهذا خطأ، والصواب أن ندعو إلى سبيل ربنا ونحن مأجورون على كل حال(١).

والإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وهو كذلك، والدليل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» (٢)، فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، وأما عند الجمع: فالإسلام عمل الجوارح، والإيمان عمل القلب، كما قال بعض السلف: (الإيمان سر، والإسلام علانية).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٣٩٣-٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۲۰۱۱)، والترمذي (۱۰۲٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۲) أخرجه: أبو داود (۱۰۹۱۹)، والترمذي «صححه الألباني في «صحيح السنن»، وفي «المشكاة» (۱۲۷۵) عن أبي هريرة رضي المشكاة» (۱۲۷۵)

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَإِلَا وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَهَذَا ظَاهِره أَن الْإِيمان فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُشَلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦]، فهذا ظاهره أن الإيمان والإسلام شيء واحد، مع أنهما ذكرا جميعًا في موضع واحد؟



سئل فضيلة الشيخ كلة: كيف نجمع بين حديث جبريل الذي فسر فيه

<sup>(</sup>١) تفسير سورة آل عمران (١/ ٥٩٣، ٥٩٤)، وانظر: فتاوى نور على الدرب (١/ ٤٦، ٥٠).

النبي على الإيمان: «بأن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره» (۱)، وحديث: وفد عبد القيس الذي فسر فيه النبي الإيمان: «بشهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس من الغنيمة» (۲).

فأجاب بقوله: قبل الإجابة على هذا السؤال؛ أود أن أقول: إن الكتاب والسنة ليس بينهما تعارض أبدًا، فليس في القرآن ما يناقض بعضه بعضًا، وليس في القرآن في السنة الصحيحة عن رسول الله على ما يناقض بعضه بعضًا، وليس في القرآن ولا في السنة ما يناقض الواقع أبدًا، لأن الواقع واقع حق، والكتاب والسنة حق، ولا يمكن التناقض في الحق، وإذا فهمت هذه القاعدة انحلت عنك إشكالات كثيرة. قال الله تعالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَ وَلَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَبَدُوا فِيهِ اَخْذِلَافًا صَحَيْرًا الله الله الله الله عالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَ وَلَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَبَدُوا فِيهِ اَخْذِلَافًا صَحَيْرًا الله الله الله الله عالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبُّونَ القُرْءَانَ وَلَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ النبي عَلَيْ لا يمكن أن تتناقض، فإذا فسر النبي عَلَيْ الإيمان بتفسير، وفسره في موضع آخر بتفسير آخر يعارض في نظرك التفسير الأول، فإنك إذا تأملت لم تجد معارضة.

ففي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: قسَّم النبي ﷺ الدِّين إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الإسلام.

القسم الثاني: الإيمان.

القسم الثالث: الإحسان.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧) عن ابن عباس ﷺ.

وفي حديث وفد عبد القيس: لم يذكر إلا قسمًا واحدًا، وهو الإسلام. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، لأنه لا يمكن أن يقوم بشعائر الإسلام إلا من كان مؤمنًا، فإذا ذكر الإسلام وحده: شمل الإيمان، وإذا ذكر الإسلام وحده: شمل الإيمان يتعلق بالقلوب، الإيمان وحده: شمل الإسلام، وإذا ذكرا جميعًا: صار الإيمان يتعلق بالقلوب، والإسلام يتعلق بالجوارح، وهذه فائدة مهمة لطالب العلم، فالإسلام إذا ذكر وحده: دخل فيه الإيمان، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسكامُ وإذا ذكر المعران: ١٩]، ومن المعلوم أن دين الإسلام عقيدة وإيمان وشرائع، وإذا ذكر الإيمان وحده: دخل فيه الإسلام، وإذا ذكرا جميعًا صار الإيمان ما يتعلق بالقلوب، والإسلام ما يتعلق بالجوارح، ولهذا قال بعض السلف: (الإسلام علانية، والإيمان سر)، لأنه في القلب، ولذلك ربما تجد منافقًا يصلي ويتصدق ويصوم فهذا مسلم ظاهرًا غير مؤمن، كما قال تعالى: ﴿وَيِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْهُو وَالْهُمُ مِ يُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَالْهُمَا عَبِي اللَّهِ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَالْهُمَا عَبِي اللَّهِ وَإِلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلْهُ وَاللَّهُ مَا يُعْقِينِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَال



قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّــلِّمِ كَآفَـَةَ ﴾ [البقرة: ٢٠٨]. ﴿ ٱلسِّــلِّمِ ﴾ فيها قراءتان: بفتح السين؛ وبكسرها؛ والمراد به الإسلام؛ وهو الاستسلام لله -تعالى- ظاهرًا وباطنًا.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (١/ ٥٢–٥٤).

فإن قال قائل: كيف يقول: ﴿ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً ﴾ ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ ﴾ [الحجرات: ١٤]؟

قلنا: إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله: ﴿فِي ٱلسِّلْمِ ﴾ وهو قوله تعالى: ﴿كَآفَةً ﴾ ورحكَآفَةً ﴾ فيكون الأمر هنا منصبًا على قوله تعالى: ﴿كَآفَةً ﴾ ورحكَآفَةً ﴾ اسم فاعل يطلق على من يكف غيره ؛ فتكون التاء فيه للمبالغة ، مثل: راوية ، ساقية ، علامة وما أشبه ذلك ؛ والتاء في هذه الأمثلة للمبالغة ؛ فيكون ﴿كَآفَةً ﴾ بمعنى كافًا ؛ والتاء للمبالغة ؛ قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨] ، أي كافًا لهم عمًّا يضرهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور .

وتأتي ﴿كَانَ النبي وتأتي ﴿كَانَ النبي وتأتي ﴿كَانَ النبي وتأتي ﴿كَانَ النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة»(١)؛ ووجه ارتباطها بالمعنى الأصلي -الذي هو الكف-: أن الجماعة لها شوكة ومنعة، تكف بجمعيتها من أرادها بسوء؛ وهنا قال تعالى: ﴿أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً ﴾ هل المراد ادخلوا في السلم جميعه، فتكون ﴿كَآفَةً ﴾ حالًا من ﴿ٱلسِّلْمِ ﴾؛ أو ادخلوا أنتم جميعًا في السلم، وتكون ﴿كَآفَةً ﴾ حالًا من الواو في قوله تعالى: ﴿آذَنُلُوا ﴾؛

الأقرب: المعنى الأول؛ لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني: ادخلوا جميعًا في السلم؛ صار معنى ذلك: أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام؛ وحينئذِ فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان؛ فالمعنى الأول هو الصواب، أن

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) عن جابر ﷺ.

﴿كَآفَةُ ﴾ حال من ﴿ السِّــآمِ ﴾ ، يعني ادخلوا في الإسلام كله ؛ أي نفذوا أحكام الإسلام جميعًا ، ولا تدعوا شيئًا من شعائره ، ولا تفرطوا في شيء منها ؛ وهذا مقتضى الإيمان ؛ فإن مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام (١)



هل الإيمان تصديق القلب، وإقرار القلب، واعترافه فقط؟ أو هو شامل للتصديق ومستلزماته؟

والجواب: أن الإيمان في الأصل هو التصديق بالقلب، فأنت عندما تقول: آمنت بالله، لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك، فالإيمان في القلب وهذا هو الأصل، لكن الإيمان شرعًا أوسع من الإيمان لغة، وهذا من الغرائب، لأن القاعدة المطردة: (أن المصطلح الشرعي؛ أضيق من المصطلح اللغوي).

فمثلًا: الزكاة في اللغة: النماء، وفي الاصطلاح: مال خاص، والطهارة في اللغة: الدعاء، وفي في اللغة: النظافة، وفي الشرع: نظافة خاصة، والصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: دعاء خاص، والحج في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد خاص، لكن الإيمان في اللغة: التصديق، ولا يشمل الأعمال الظاهرة، وفي الشرع: يشمل التصديق والأعمال الظاهرة، إذًا: فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغةً، على خلاف المعهود.

تفسير سورة البقرة (٣/٥،٦).

وعلى كل حال: فالإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل بالقلب، ويشمل أيضًا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة، والدليل على هذا قوله على: «الإيمان بضع وسبعون شعبة -أو: وستون شعبة -، فأعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» (١) فقول: «لا إله إلا الله» قول باللسان، وقال: «إماطة الأذى عن الطريق» وهذا عمل بالجوارح، «والحياء شعبة من الإيمان» وهذا عمل قلبي.

وقال النبي ﷺ: «الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره»(٢)، وهذا اعتقاد قلبي.

وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل، وعلى ذلك فإن الإيمان في الشرع يشمل: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح.

قول: مثل: لا إله إلا الله، واعتقاد: مثل: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وغير ذلك، وعمل: وأدناه: إماطة الأذى عن الطريق، فالإيمان إذًا يشمل الثلاثة.

وكون الاعتقاد إيمانًا واضح، أما كون العمل إيمانًا فذلك لأنه لم يحملني عليه إلا الإيمان والاعتقاد الذي في القلب، ولولا أني اعتقد الثواب في إماطة الأذى عن الطريق ما أمطته، ولكان عملي عبثًا، ولولا أني اعتقد أني أثاب على قولي: لا إله إلا الله، ما قلتها؛ لأنه يكون عبثًا، فلما كان هذا العمل نتيجة

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

للاعتقاد التام في القلب صار إيمانًا، وهذا واضح.

وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متطرفتان:

الطائفة الأولى: وهم المرجئة: الذين جعلوا الإيمان مقتصرًا على القصد فقط، وقالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، ومتى اعترف الإنسان بقلبه بالله في فهو مؤمن، سواءٌ عمل أم لم يعمل، ومن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنا وسرق وشرب الخمر ولم يزكِ ولم يحج ولم يصم، فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي، وهؤلاء هم المرجئة، وقد عناهم ابن القيم كلينه في قوله في النونية:

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان(١)

والمشط أسنانه سواء، أي أنهم يقولون: الناس في الإيمان شيء واحد، أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان، وهذا شيء غريب -نسأل الله العافية-، وعلى رأيهم فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون -لكنه مؤمن بالله وينتسب للإسلام- عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان، والله تعالى يقول: ﴿ أَمَنَ هُو قَنِتُ ءَانَاءَ النّيلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحَذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَة رَبِيهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الزمر: ٩] لا يستويان، لكنهم يقولون: إنهم يستوون، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولا يستحق يقولون: إنهم يستوون، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولا يستحق دخول النار، ولا يستحق العقاب، وهذا الفكر مناسب لحال الفسقة من أهل العصر؛ إذا نهي عن الفسق؛ يقول: أنا مؤمن كامل الإيمان! على رأي المرجئة.

وأقول: إن هناك ثلاث جيمات يجب التنبيه والتحذير منها، وهي:

<sup>(</sup>١) القصيدة النونية (١/ ٦٥).

(جهمية، وجبرية، ومرجئة)، فكلها وصف لموصوف واحد؛ فالجهمية هم باعتبار صفات الله على معطلة؛ ينكرون الصفات، وهم أيضًا جبرية باعتبار أفعال العبد، يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، لا يستطيع أن يتخلص منه، فلو وجدنا شخصين ينزلان من السطح: أحدهما ينزل بتؤده درجة درجة، والثاني دفعناه من أعلى الدرجة وعجز أن يمسك نفسه، فعندهم الكل سواء وكلهم مجبرون، ومرجئة يقولون: الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه.

ونحن نلزمهم بأن نقول لهم: إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان؛ لأن إبليس مؤمن بالله، ويسأل الله ويدعو الله، فيقول: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ لِبُعْثُونَ﴾ [سورة ص: ٧٩]، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، وموحد لأنه مؤمن بالربوبية.

قالوا: هذا للكافر، أي من يقتل مؤمنًا وهو كافر، وهذا لا شك أنه تحريف؛ لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو القتل، وهؤلاء تركوا هذا الوصف جانبًا، وأتوا بوصف جديد وهو الكفر، والآية ليس فيها الكفر، فهم ألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة، وأتوا بوصف جديد.

والطائفة الثانية: قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر، بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءًا من الإيمان وشرطًا في وجوده، حتى قالوا: إن

فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، ولو صلى وصام وزكى وحج، ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم: يكفر، وقال بعضهم: يكون في منزلة بين منزلتين.

وتفرع عن هؤلاء طوائفٌ كثيرة، لكن هذه هي الأصل، فمنهم من يقول: الإيمان هو القول فقط، فإذا قال الإنسان بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله فهو مؤمن، لكنه مخلد في النار؛ لأن من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق، وهؤلاء يسمونه مؤمنًا، ولكنهم يقولون: إنه مخلد في النار، وهذا لا شك أنه مناف لقول أهل السنة والجماعة وللقران أيضًا، لقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ الله تعالى: ﴿وَمِن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم: منافقين، فكيف نسميهم مؤمنين؟!

إذًا أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويستدلون لذلك بأدلة كما ذكرنا فيما سبق، وخالفهم -مخالفة أصلية- طائفتان:

الطائفة الأولى: قالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، والأعمال لا تدخل في الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة، وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون: إن الناس في الإيمان سواء، وإن الإيمان هو اعتقاد القلب، وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجازًا.

الطائفة الثانية: قالوا: إن الأقوال والأعمال من الإيمان، لكنها شرطٌ في وجوده، بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله.

فقالوا: من لم يزك فهو كافر، ومن لم يصل فهو كافر، ومن لم يصم فهو كافر، ومن لم يصم فهو كافر، ومن لم يحج فهو كافر، ومن عق والديه فهو كافر، وبعضهم قال: لا نسميه كافرًا، ولا نسميه مؤمنًا، ولكن نقول: هو في منزلة بين منزلتين، وهذا

الأخير هو مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم، وهم المعتزلة، والذي قبله هو مذهب الخوارج، ولذلك كان موقف الخوارج أشجع من المعتزلة؛ لأن الخوارج قالوا: كافر ولم يبالوا، والمعتزلة قالوا: لا نقول كافر ولا مسلم، بل هو في منزلة بين منزلتين؛ فأحدثوا مرتبةً لم ينزل الله بها سلطانًا؛ وهي المنزلة بين منزلتين.

فإن قال قائل: -على مذهب أهل السنة- هل الأعمال شرط في وجود الإيمان؟

فالجواب: أن منها ما هو شرط، ومنها ما ليس بشرط، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله شرط في وجود الإيمان، ومن لم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهو كافر، وإن آمن بالله، ولم يصل –والصلاة عمل – فهو كافر، وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإن آمن بالله، لكن لم يزك –والزكاة من الأعمال – فليس بكافر.

وخلاصة ذلك: أنه إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان، وإن وجد لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل:

فإن دلت النصوص على أنه يكفر: كفر، وإلا فلا، فمن آمن بالله تعالى، ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقد ترك قولًا، ولكنه يكفر بذلك، ومن قال: آمنت بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولكن لم يصل فقد كفر –على القول الراجح–، ومن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وآمن بالله وصلى، ولكنه لم يزك فليس بكافر، وعند الخوارج: كافر، وعند المعتزلة: في منزلة بين منزلتين، إلا إن كانوا يرون كفر مانع الزكاة.

## وهل الإيمان يزيد وينقص؟

والجواب على ذلك: أن مذهب السلف: أن الإيمان يزيد وينقص، وقال بعض علماء السلف: الإيمان يزيد ولا ينقص، وقالت المرجئة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالت الخوارج والمعتزلة: لا يزيد ولا ينقص؛ لأنهم يرون أن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله.

وإذا أردنا تحليل ذلك فإننا نبدأ أولًا بالعقيدة، والعقيدة تزيد وتنقص بلا شك، والدليل على ذلك عقلي وشرعي.

أما الدليل العقلي: فلأن الاعتقاد مبني على العلم، والعلم مبني على طرق العلم، وطرق العلم تختلف، فلزم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص باعتبار طرقه، وهذا دليل عقلي على أن الاعتقاد يزيد وينقص.

ونضرب مثلًا محسوسًا لهذا: فأنت إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت مخبره، فإذا جاءك ثانٍ وأخبرك بنفس الخبر زاد اعتقادك، فإذا أخبرك ثالث فرابع زاد أكثر، فإذا شاهدت ذلك بنفسك، فإن اعتقادك يزيد أكثر وأكثر.

وأما الدليل الشرعي: على أن الاعتقاد يزيد وينقص:

فمنه قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَالُكُ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِينَ ﴿ [البقرة: ٢٦٠]، وعلى هذا: فالاعتقاد يزيد وينقص بدليلين؛ أحدهما أثري، والثاني نظري، وإن شئت فقل: أحدهما سمعي، والثاني عقلي.

فالاعتقاد: يزيد وينقص، وأنت بنفسك تحس بذلك، فأحيانًا يكون عندك حضور ذهن وصفاء نفس، فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنة والنار، وأحيانًا تستولي عليك الغفلة، فلا يحصل عندك هذا الاعتقاد، ولهذا لما سأل الصحابة

النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله؛ إذا كنا عندك؛ وذكرت الجنة والنار، فكأنما نشاهدها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد والنساء، يعني غفلنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا حنظلة ساعة وساعة»(١)، وهذا أمر مشاهد.

والقول -وهو من الإيمان- أيضًا يزيد وينقص؛ فالذي يذكر الله عشر مرات ليس كمن يذكره خمس مرات، فالذي يذكره سبحانه عشرًا ذكره أكثر. إذًا: القول يزيد وينقص، وإذا زاد القول زاد الإيمان.

وزيادة القول تكون تارة بالكمية، وتارة بالكيفية، وتارة بهما جميعًا، فالإنسان إذا قال: لا إله إلا الله، موقنًا بها قلبه تمامًا، ملتزمًا لمقتضياتها، فهو أزيد ممن قالها مع الغفلة، والإنسان الذي يقول عشر مرات: لا إله إلا الله أزيّد من الذي يقول خمس مرات، فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية.

وعلى هذا: فإذا زاد القول -وقلنا إنه من الإيمان- لزم زيادة الإيمان، وإذا نقص القول نقص الإيمان، ولذلك قال النبي على للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قالوا: يا رسول الله؛ ما نقصان دينها؟ قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(٢)، والصيام والصلاة عمل، فجعل النبي على نقصه من الحائض نقصًا في الدين، إذًا هنا نقص الإيمان بنقص العمل.

وكذلك العمل يزيد وينقص، والزيادة في العمل تكون كمية وكيفية ونوعًا. ففي النوع: فإن الواجب أفضل من التطوع، لقول الله تعالى في الحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٧٥٠) عن حنظلة عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩، ٨٠) عن أبي سعيد الخدري ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

القدسي: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه»(١)، فالصلاة في جنسها أفضل من الصدقة، وكذلك الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة، وهذا في النوع.

وفي الكمية: فإن من صلى عشر ركعات إيمانه أزيّد ممن صلى ركعتين.

وفي الكيفية: فإن من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتدبر لما يقول، ليس كمن صلى صلاة على غير هذا الوجه.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيتُكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَأَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤] وزيادة الإيمان في الآية: تشمل زيادة القول والعمل والاعتقاد، فيزدادون إيمانًا، ويزدادون عملًا إذا كانت الآية فيها أمر بأعمال، أو قولًا إذا كان فيها أمر بأقوال.

والذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: المرجئة.

قالوا: لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان، فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشط، كما قال ابن القيم كللله في النونية:

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان (٢) فالناس عندهم سواء.

فالإيمان عندهم: مجرد التصديق والإقرار، حتى الشيطان عندهم مؤمن؛

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٥٠٢) عن أبي هريرة رضي الله الم

<sup>(</sup>۲) انظر: النونية (ص/۸).

لأنه مصدق، ولهذا قال ابن القيم كللله:

واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ال خلاق أم أصبحت ذا نكران (۱) وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ويدعوه، يقول: (رب أنظرني)، ومع ذلك هو أكفر خلق الله.

الطائفة الثانية: الخوارج.

وما أدراك ما الخوارج؟ أصحاب الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطنة، الخوارج تقول: إذا فعل الإنسان كبيرة خرج من الإيمان، وأبيح دمه وماله؛ لأنه كافر مرتد، فعندهم: أن الإيمان لا يزيد، فإما أن يوجد كله، وإما أن يعدم كله، إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات: فمعه الإيمان كله، وإن أتى كبيرة واحدة انهدم الإيمان كله!! الطائفة الثالثة: المعتزلة.

أشبهوا الخوارج من جهة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكنهم لا يقولون بكفر فاعل الكبيرة، فهم يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإما مؤمن كامل، وإلا ليس بمؤمن ولا كافر!!

ففاعل الكبيرة عندهم: ليس بمؤمنٍ ولا كافر؛ لأنهم نظروا بعين عوراء، فنظروا إلى أن معه أصل الإيمان، فقالوا: ذهب عنه الإيمان بالكبيرة، ولكنه بقي معه أصل الإيمان، فلا نقول: إنه كافر، ولا نقول: إنه مؤمن، بل نقول: إنه في منزلة بين منزلتين!!

والمنزلة ليس لها ذكر في القرآن والسنة، وهم الذين أحدثوها، قالوا: كما

<sup>(</sup>١) انظر: النونية (ص/٩).

لو خرج رجل من مكة متجهًا إلى المدينة ووقف في أثناء الطريق، فليس من أهل مكة ولا المدينة، وهو في منزلة بين منزلتين، لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلدًا في النار، فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج.

أما أهل السنة والجماعة -نسأل الله أن يثبتنا جميعًا على قولهم إلى الممات- فقالوا: الإيمان يزيد وينقص، والكفر درجات، والإنسان قد يكون معه خصال إيمان وخصال كفر، ولا يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان، فلا نعطيه الاسم المطلق ولا نسلبه مطلق الاسم، بل نقول: معه إيمان ناقص، أو: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهذا هو العدل والميزان، أن يوصف الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمان أو كفر(۱)



قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُثُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٤٦]

فيه إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال؛ لأن الله قال: ﴿خَيْرًا لَمُنْمُ وَأَقْوَمَ ﴾، ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة، والأفعال السيئة والحسنة ثابت.

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/٣٩٦-٤٠٦)، وشرح العقيدة الواسطية (ص/٤٤٦-٤٥٦)، وتفسير سورة النساء (١/٢٦٨، ٢٦٩).

## لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنة؟ وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟

الجواب: نقول: الأعمال تتفاضل، ولهذا سئل النبي عَلَيْهَ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «بر الوالدين»، قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»(١)

وكذلك أيضًا: قال الله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه» (٢)، فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل، فمنها صغائر ومنها كبائر، والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك، وكذلك الصغائر.

وكلما كانت العبادة تقرب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر؛ لأن الحكم يدور مع علته، فإذا قيل: اسلك الطريق المقرب إلى الله، فإن من المعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريبًا فهو أولى.

وينبني على هذه الفائدة: أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وهذا أمرٌ قررته الشريعة، فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع، يعني الصلاة المفروضة أفضل من النافلة، وأيضًا صدقة الزكاة أفضل من النفل، وأيضًا صدقة الواجب أفضل من النفل. هذا باعتبار الجنس، ويتفاضل أيضًا باعتبار نوعه.

كذلك أيضًا الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس، فمثلًا: الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، فالأعمال فيما بينها تتفاضل، والأجناس تتفاضل، فأنواع الجنس تتفاضل، ومناط معرفة الفاضل هو الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وهنا مسألة: من هو الأفضل: رجل يفعل العبادة بانقياد وانشراح صدر وقبول، وآخر يفعلها بمشقة شديدة ويجاهد نفسه عليها؟

الجواب: الأول أفضل مقامًا وأعلى منزلة، والثاني: يؤجر على مشقة المجاهدة أكثر من ذلك، لكنه لا يمكن أن ينال درجة الأول ومقام الأول.

ويشبه هذا من بعض الوجوه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة: «أن من ورائهم أيامًا الصبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة». هل هو بهذا الأجر الذي كان من أجل مشقة العبادة عليه، ينال مرتبة الصحابة؟.

الجواب: لا، وهذه نكت في العلم ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، وإلا فقد تخفى على كثير من الناس.

ويلزم من هذا: زيادة الإيمان ونقصه على أصل مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية (١)



الرسل لا يعلمون الغيب، لقوله: ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٦]، لأنه لو كان عنده علم من ذلك لما احتاج إلى إشهاد، اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري.

وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان: أنا مؤمن؟ لقولهم: ﴿ وَٱشْهَكُ لِأَنَّا مُسْلِمُوكَ ﴾؟

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (١/ ٣٧٦، ٣٧٧)، وتفسير سورة المائدة (١/ ٣٣٥- ٣٣٥).

ربما يؤخذ جواز قول الإنسان: أنا مؤمن، ولا شك أن هذا جائز، ولكن الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم: هل يجوز أن يستثي في الإيمان، فيقول: (أنا مؤمن إن شاء الله) أم لا؟

في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه لا يجوز، ومنهم من قال: إنه يجب، ومنهم من قال: إنه يجوز باعتيارين.

أما الذين قالوا إنه لا يجوز، فقالوا: إن هذا الاستثناء يوحي بالشك، أنه شاك، وإلا كيف يقول: إن شاء الله، فما دام الإيمان قد وقر في قلبه، لا يقول إن شاء الله، ثم قالوا مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخص فقيل له: أصليت؟ قال: إن شاء الله، لعد ذلك قريبًا من اللغو، ولو قيل له: لبست ثوبك؟ فقال: لبسته إن شاء الله وهو عليه، هذا لغو من القول، فإذا كان جازمًا بإيمانه فلماذا قول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام، لأنه يؤذن بالشك، وإن لم يكن فهو لغو من القول.

والقول الثاني: أنه يجب أن يقول: إن شاء الله، يجب وجوبًا، فلو قال: إنه مؤمن وسكت، كان ذلك حرامًا عليه، وعللوا لذلك: بأن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه، والإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» (۱)، وإذا كان الأمر كذلك وجب ان يقول: إن شاء الله، وهذا الوجه ليس بصحيح، وليس بعلة، لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن، والمستقبل علمه عند الله، نعم لو قال: سأموت على الإيمان، قلنا له: قل إن

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣) عن عبد الله بن مسعود ﷺ.

شاء الله، لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال: أنا مؤمن وجزم، فإن في ذلك نوعًا من تزكية النفس، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُم ۗ [النجم: ٣٢]، ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان، أنك جازم بأنك من أهل الجنة فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة، ولا يُشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول عليه، وحينئذ لا بد أن تقول: إن شاء الله، وليس لأجل أنك لا تدري ماذا تموت عليه، لكن من أجل أن لا تزكي نفسك، فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة، وهذا ممنوع.

وفصّل بعض العلماء في هذه المسألة، فقال: قد يكون الاستثناء حرامًا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون جائزًا باعتبارات، فإذا كان الإنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يريد التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله: فهذا جائز.

والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع: جائز شرعًا، قال الله تعالى: 
ولتَدَخُلُنَ المُستَجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ الله الله الله الله الله مع أنهم سيدخلونها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: "فإنك آتيه، ومطوف به" (۱) في صلح الحديبية، وفي زيارة المقابر يقول الإنسان: "وإنا إن شاء الله بكم للاحقون" (۲)، مع أن لحوقنا بهم مؤكد، لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بمشيئة الله، وإن كان الحامل على الاستثناء: الشك، إذا قال: إن شاء الله، لأنه متردد: فهذا حرام، لأن الشك في الإيمان مناف للإيمان لا بد أن يكون جزمًا، ولكن الحذر الحذر أن يتلاعب

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٩٧٥) عن بريدة رضي .

الشيطان بالمؤمن في مسالة الوسواس التي كثر الشاكون منها، من الذين منّ الله عليهم بالإقبال إلى الله، فلما أقبل الشباب إلى الله صار الشيطان يأتيهم بالوسواس وبالشكوك، لأجل أن يخلخل إيمانهم، ولكن هذا -والحمد لله كيد كائد لمن كاد به، كما جاء في الحديث: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»(۱)، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان: يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعلاج ذلك، فقال: «لا يزال الناس يتساءلون؛ حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله»(۱)، فهذا من جملة ما يوسوس به الشيطان، وهذا علاجه.

وإذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال أنا مؤمن، أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب، لأن الإنسان -أعوذ بالله- إذا أعجب بعمله، وكل إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك: كان الاستثناء واجبًا (٣)

وهل يجوز للإنسان أن يقول: أنا مؤمن! أو لا بد أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟

الجواب: في هذا قولان للعلماء:

فمنهم من قال: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إلا باستثناء؛ لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، والعبرة بالعاقبة، فقد يكون الإنسان اليوم مؤمنًا، ويكون

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٥١١٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٥٠٣)، وأحمد (١٠٩٧)، وعبد بن حميد (٧٠١)، وابن حبان (١٤٧)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود والنسائي» عن ابن عباس فلهذه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤) عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة آل عمران (١/ ٣٠٩–٣١٢).

غدًا كافرًا، ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل.

ومنهم من قال: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن، لا لهذه العلة، ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس، والشهادة لنفسه بالجنة؛ لأنه إذا قال: أنا مؤمن، فكل مؤمن في الجنة، فيلزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز.

ومنهم من علل بعلة ثالثة، وقال: إن الإيمان على وجه الإطلاق يراد به الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات، وترك المحرمات، وفعل المستحبات، وترك المكروهات، وهذا لا يمكن أن يجزم به العبد، فما أكثر المستحبات التي لا يفعلها، بل والواجبات، وما أكثر المكروهات التي يفعلها بل والمحرمات، وعلى هذا فيجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله!.

وقال آخرون: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن هذا شك، والشك في الإيمان كفر، إذ إن الواجب في الإيمان الجزم، والتردد فيه كفر. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال:

إن قول الإنسان: أنا مؤمن، إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه، فإن لم يقرنه بالمشيئة فله، حالان:

الأولى: إذا كان الحامل له تزكية النفس، فهذا قول حرام؛ لأن الله يقول: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ ۗ [النجم: ٣٢]، ثم إن هذا فيه الإدلال على الله والمنة عليه، والله تعالى قال لنبيه ﷺ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا ۚ قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسَلَمَكُم لَ بِلِ الله والمنة عليه على على قال لنبيه ﷺ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا ۚ قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسَلَامَكُم بَلِ الله يَمُن عَلَيْكُم أَن هَدَىٰكُم لِلإِيمَٰنِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧] فإذا كان قوله: أنا مؤمن للإعجاب بالنفس: فهذا لا يجوز؛ لأنه تزكية للنفس ومنهي عنه، فيكون حرامًا.

الحالة الثانية: إن كان المقصود بذلك مجرد الخبر، بأن يعني بقوله: أنا مؤمن؛ أي: لست بكافر؛ فهذا لا بأس به، وقد قال النبي على للقوم الذين لقيهم في طريقه إلى الحج: «من القوم؟». قالوا: «المسلمون»(۱) فأقرهم النبي على خلك؛ لأنهم يريدون بذلك الخبر، فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن، يعني: لست بكافر، فلا بأس، ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله: أنا مؤمن، وإذا قرنه بالمشيئة، فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون الحامل على ذلك قصد التردد: فهو كفر، كما إذا قيل له: أنت مؤمن؟ فقال: إن شاء الله، مترددًا، فهذا كفر؛ لأنه لا إيمان مع شك، بل لا بد من الجزم.

الثانية: إذا كان الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه كان بمشيئة الله لا بحوله ولا بقوته، فهذا لا بأس به؛ لأن الشيء المحقق قد يربط بالمشيئة، إشارة إلى أنه واقع بمشيئة الله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧] أي: لتدخلنه بمشيئته؛ لأن الجملة هنا: خبر مؤكد بثلاث مؤكدات، ﴿لَتَدْخُلُنَ ﴾، ورسول الله على لما قال له عمر على الست تقول: إننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال له الرسول على: «أقلت لك هذا العام؟». قال: لا، قال: «إنك آتيه ومطوّف به» (٢) قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر على مسألة صلح الحديبية.

ومن ذلك أيضًا قول زائر المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (٣)، فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٣٦٣) عن ابن عباس ظلمه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢٧٣١) عن المسور بن مخرمة ومروان رهي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٢٤٩) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

اللحوق بهم مؤكد، والموت لا ينكره أحد، لكن المراد بـ «إن شاء الله»؛ أي: لاحقون بمشيئة الله، فمتى شاء الله لحقنا بكم.

الثالثة: إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية؛ أي: دفع تزكية النفس، وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل: إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية، فهنا يكون قوله: إن شاء الله واجبًا.

وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة(١).

وسئل فضيلة الشيخ كلف: عن حكم قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله؟

فأجاب بقوله: قول القائل: (أنا مؤمن إن شاء الله) يسمى عند العلماء (مسألة الاستثناء في الإيمان)، وفيه تفصيل:

أولًا: إن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل الإيمان، فهذا محرم، بل كفر؛ لأن الإيمان جزم، والشك ينافيه.

ثانيًا: إن كان صادرًا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولًا وعملًا واعتقادًا، فهذا واجب، خوفًا من هذا المحذور.

ثالثًا: إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل، وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله، فهذا جائز، والتعليق على هذا الوجه اعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة، كقوله تعالى: ﴿ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللهُ وَلِمِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، والدعاء في زيارة

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (١/ ٣٩٥-٣٩٨).

القبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (١)، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان، بل لا بد من التفصيل السابق (٢)



سئل فضيلة الشيخ كلله: كيف نجمع بين أن الإيمان هو: «الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره» (٣)، وقول النبي عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبة ..» (٤).

فأجاب قائلًا: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة، وهي المذكورة في حديث جبريل -عليه الصلاة والسلام- حينما سأل النبي ﷺ عن الإيمان، فقال: «الإيمانأن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها: فهو بضع وسبعون شعبة، ولهذا سمى الله تعالى الصلاة: إيمانًا في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ اللّهِ تعالى المفسرون: إيمانكم: يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة؛ كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى (٥)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ٥٤).



إذا قال قائل: ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ قلنا: أولًا: أن يتفكر في مخلوقات الله ﷺ، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة، ولم تكن وليدة بنفسها.

ثانيًا: أن يتفكر في شريعة الله وكمالها.

ثالثًا: أن يتفكر في سيرة النبي ﷺ وآياته وما إلى ذلك.

رابعًا: أن يكثر من ذكر الله على، فإنه بذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الطاعات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة -رحمهم الله-(١)



لا يمكن الجمع بين الولاية والعداوة، ولا يمكن أن يكون الإنسان وليًا لأولياء الله، ووليًا لأعداء الله، هذا شيء لا يمكن، لقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوَمَهُمْ ﴾ [النساء: ٩١]، وهذا قاله في مقام الذم لا في مقام المدح.

تفسير سورة الحجرات (ص/ ٦٥).

فإن قال قائل: هل يمكن الجمع بين العداوة والولاية في شخص معين؟ فنقول: نعم يمكن، فإذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان والتقوى من جانب، وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانب آخر، صار وليًا من جانب، وعدوًا من جانب آخر، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في أن الإيمان والكفر قد يجتمعان (۱)، لكن ليس الإيمان المطلق، ولا الكفر المطلق؛ لأن

(وتمام هذا: أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر أو النفاق، ويسمى مسلمًا كما نص عليه أحمد.

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق؛ وقد يكون مسلمًا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: (كفر دون كفر)، وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال فيه النبي على: "إنه ليس بمؤمن" إنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلمًا ومعه كفر لا ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ فَ قالوا: كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول؛ بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محمودًا من وجه، مذمومًا من وجه، ولا محبوبًا مدعوًا له من وجه، مسخوطًا ملعونًا من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعًا عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحدمن النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل . . .).

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَتَلَهُ في مجموع الفتاوى (٧/ ٣٥٢-٣٥٤):

الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمعا، لكن مطلق الإيمان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمعا (١)



قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا ٱلفَكَالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ حُكِلَما رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ عَمْتَهُ مِنَهَا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإيمان، والعمل الصالح.

فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: الإيمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؟

فالجواب: أن التواصي بالحق، والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحيانًا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل، وسبب من الأسباب(٢)



<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (٢/ ٦٦، ١٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة البقرة (١/ ٩٣).

## العبادة والعبادات



## أقسام العبودية:

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام:

١- عبودية عامة: وهي عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق، قال تعالى:
 ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحَمَٰنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]، ويدخل في ذلك الكفار.

٢- عبودية خاصة: وهي عبودية الطاعة العامة، قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّمْكِنِ اللَّهِ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا﴾ [الفرقان: ٦]، وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه.

٣- عبودية خاصة الخاصة: وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى عن نوح: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣]، وقال عن محمد ﷺ: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [البقرة: ٣٣]، وقال في آخرين من الرسل: ﴿وَإِنْ كَانَ عِبْدَنَا ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ [سورة ص: ٤٥].

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة، لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية.

لو قال قائل: هل الحيوانات من عباد الله؟

الجواب: غير الآدميين والجن عباد لله تعالى بالشرع والقدَر، قال تعالى:

﴿ أَلَدْ تَرَ أَنَ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّابِلُ فَاللَّهَ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴿ [الحج: ١٨].



النداء للصلاة عبادة يتقرب به المنادي إلى الله، وهو من أفضل الأعمال، حتى إن الله خص المؤذنين بخصيصة يوم القيامة ليست لغيرهم؛ وهي كونهم أطول الناس أعناقًا، رفع الله رؤوسهم بطول أعناقهم؛ لرفعهم ذكره بين العباد،

<sup>(</sup>۱) القول المفيد (۱/ ۳۳، ۳۴)، ومجموع الفتاوى (۹/ ۲۱، ۲۲)، وتفسير سورة المائدة (۱/ ۲۲ ، ۵۲۳).

فهم يختصون بهذه الخصيصة التي لا يشاركهم فيها غيرهم.

والظاهر أن قوله ﷺ: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا»(١) هذا فيمن يسمى مؤذنًا، أي: يداوم على الأذان، ولا يحصل ذلك لمن أذن مرة أو مرتين، وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أذن كان أطول الناس.

## فإن قال قائل: ما تقولون: أهو أفضل أم الإمامة؟

الجواب: أنه أفضل من الإمامة؛ لأن النصوص الواردة فيه أكثر من النصوص الواردة في الإمامة من حيث الفضل، فالمؤذن أفضل من الإمام من حيث الأجر ومن حيث المرتبة، صحيح أنه متبوع، لكن المؤذن تلحقه مشقات عظيمة، وفي الزمن السابق كان يصعد المنارة الطويلة خمس مرات، ثم إذا تأخر المؤذن فضح نفسه، كُلٌّ عرف أنه لم يحضر، والإمام ليس كذلك.

فإن قال قائل: يرد عليكم إذا كان أفضل من الإمامة، فلماذا لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟

قلنا: لانشغالهم بما هو أهم، ونحن الآن لا نريد المفاضلة بين الأذان وغيره من سائر العبادات، بل بين الأذان والإمامة، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لو ألزموا أنفسهم بالأذان لكانوا يبقون مراقبين للأوقات مدة طويلة، وفي ذلك الوقت ليست الساعة في جيب الإنسان ليخرجها ويعرف أنَّ الوقت حضر، مَنْ يرقب الشمس ليعرف أنها الآن ستزول أو لا تزول أو زالت أو لم تزل؟ فهم مشتغلون بما هو أهم من التفرغ للأذان.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٣٧٨) عن معاوية بن أبي سفيان ﷺ.

فإن قال قائل: أفلا يمكنهم أن يوكلوا من يرقب الأوقات، فإذا دخلت جاؤوا؟

قلنا: هذا يسقط عنهم عناء كثيرٍ من الأذان الذي ربما يكون الفضل من أجل هذا المعنى، فيفوت المقصود.

فالحاصل أن القول الراجح من أقوال العلماء: أن الأذان أفضل من الإمامة.

## فإن قال قائل: غير المؤذنين أفلا يكون لهم حظ؟

قلنا: بلى، لهم حظ والحمد لله، وهو مشروعية متابعة المؤذن، يعني: أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، حتى لا يمتاز عنا بعمل ليس لنا منه حظ، وهذا من نعمة الله ورحمته وحكمته، أنه لم يُضِعْ غير المؤذنين من الأجر الذي يخص الأذان، فنحن مأمورون بمتابعة المؤذن، وأن نقول مثل ما يقول إلا في «حيّ على الصلاة حي على الفلاح» لا نقول هذا؛ لأننا لو قلنا مثله لكنا ندعوه، فالمؤذن يدعونا بقوله: «حي على الصلاة»، فإذا قلنا: «حي على الصلاة» تعارض النداءان، لكننا نقول إذا قال: «حي على الصلاة» نقول ما يدل على أننا نقول: سمعًا وطاعة، وهو: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، فكأننا قلنا: سمعًا وطاعة، ولكننا نسأل الله أن يعيننا؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله.

الحاصل أنه شُرع لنا متابعة المؤذن حتى لا يمتاز عنا بعمل، وليس معنى ذلك أن تحصل على الأجر الذي يحصل عليه المؤذن، لكن نشارك المؤذن في بعض الثواب، ونظير ذلك من بعض الوجوه: أنه شرع لمن لم يحج أن يضحي حتى يشارك الحجاج في شيء من أفعالهم كذبح القربان، وأن يتجنب الأخذ من الشعور والأظافر والجلد، كل هذا لأجل أن يعرف الناس حكمة الله كل.

فإن قال قائل: إذا ثبت أن الأذان عبادة، فما تقولون في بعض الناس الذين ثبطهم الكسل والوهن، وصاروا يجعلون مسجلًا عند مكبر الصوت، فإذا جاء وقت الأذان فتحوا المكبر؟

نقول: هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت الخير على الأمة، وهذا ليس مؤذنًا؟ لكنه حاكيًا لصوت مؤذن سابق، ولذلك يجعل المسجل بصوت إنسان قد مات، فليس هذا عبادة، وفي رأيي أنه لا يحصل به أداء الفريضة، إذا لم يكن مؤذنًا آخر يسمع في هذا المكان؛ لأن هذا مجرد صوت، ليس رجلًا متعبدًا لله ﷺ بهذا الأذان، كما لو جعلنا للجرس ساعة إذا سُمع، معناه: دخل الوقت، وهذه نقطة ينبغي لنا أن نعرفها؛ أن الدين الإسلامي عبادة ذات جسد وروح، ليست مجرد طقوس تسمع أو حركات تفعل، بل هو عبادة، فالأذان عبادة، إذًا يجب أن يكون عبادة، ولو أراد أن يقيس قائس على هذا، وقال: ننقل بالشريط صلاة إمام حسن القراءة، حسن الصوت، ونجعل الشريط أمام المصلين، ونجعله يصلى بهم، يصح أو لا يصح؟ بالاتفاق لا يصح ولا إشكال، مع أنه سيقول: الله أكبر لتكبيرة الإحرام على أحسن ما يكون، والقراءة على أحسن ما يكون، ويقول الله أكبر للركوع، ويرفع صوته قليلًا عندما يقول: سبحان ربي العظيم، لأجل ألا يشتبه، لأنه لا يرى، لكنه بدلًا من أنهم لا يرونه يرفع صوته بالتعظيم، سبحان ربى العظيم وهكذا، لا أحد يقول: هذا يجزئ، فالأذان مثله حذو القذة بالقذة؛ لأننا لا نريد مجرد صوت نعلم به دخول الوقت.

لو قال قائل: انتشر بين الناس اليوم قول: (لا إله إلا الله) بعد الإقامة، وصاروا يجعلون هذا سنة، يعني: شاع في كثير من المساجد يضجون بها ضجًا حتى يستغرب الإنسان؟

الجواب: هذا مبني على صحة الحديث، وهو متابعة المقيم، والصحيح أن الحديث ضعيف، وأن متابعة المقيم ليست بسنة، ومنها أيضًا أن يقال: (أقامها الله وأدامها)، ولا يقال: (لا إله إلا الله) في آخرها، ولا يقال بعد ذلك: (اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة)(١)



لا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة، ولهذا فرضت من الله في إلى الرسول في بدون واسطة، وفرضت على الرسول في في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت على الرسول في أشرف ليلة كانت له، وفرضت على الرسول خمسين صلاة؛ لأن كونها خمسين صلاة يدل على أن الله يحبها؛ لأن خمسين صلاة تستوعب أكثر الوقت، ولكن الله بمنه وكرمه جعلها خمسًا لكن كأنها خمسون، هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان (٢)

لو قال قائل: ما السبب في أن كثيرًا من العبادات كالصيام والحج وأكثر العبادات لا تكثر فيها الهواجس والأفكار، وأما الصلاة فيكثر فيها ذلك؟

الجواب: تكثر الأفكار في الصلاة لأنها خير موضوع، والشيطان يريد أن يفسد علينا هذه الصلاة، الصلاة لو أتينا بها على الوجه المطلوب، لكان الأمر كما قال الله عن: ﴿ إِنَ الصَّكَوْةَ تَنَهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] فتنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، وتعينه أيضًا على البر، قال الله تعالى:

 <sup>(</sup>۱) تفسير سورة المائدة (۲/ ۷۲–۷۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) عن أبي ذر ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: 10]، هذا هو السبب، ولذلك إذا قوي إيمان العبد أتاه الشيطان من كل وجه يوسوس له في أصل الإيمان، لأنه عرف أنه إذا قوي إيمانه نجا من هذا العدو الخبيث، وإذا ضعف إيمانه تسلط عليه (١)



قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ ﴾ [النساء: ١٠٣].

فيه الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة، لقوله: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَانْكُرُوا ٱللَّهَ ﴾.

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة، حيث قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأُنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الجمعة: ١٠]؟

قلنا: الجواب: هو أن لكل مقام مقالًا، ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلوا، فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة، فكان من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسهم، ولهذا قال: ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضَّلِ ٱللّهِ ﴾، والأمر في قوله: ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ لِلستحباب، ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله الله المناه الله المناه الله على المناه الله المناه المناه

تفسير سورة المائدة (٢/ ٥٣).

تعالى، أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراء، فلهذا بدأ بالذكر.

ولا يشرع الدعاء بعد التسليم، ويؤخذ من قوله: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَانَكُرُواْ ٱللّهَ ﴾ ولم يقل فادعوا الله.

ولا أعلم أني قلت إن الدعاء بعد الفريضة بدعة، هكذا على الإطلاق، ولكني أقول: إن المحافظة على الدعاء بعد الفريضة والنافلة كلتيهما ليس بسنة بل هو بدعة؛ لأن المحافظة عليه يلحقه بالسنة الراتبة، سواء كان قبل الأذكار الواردة بعد الصلاة أم بعدها.

وأما فِعْلهُ أحيانًا فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان الأولى تركه؛ لأن الله تعالى لم يشرع بعد الصلاة سوى الذكر، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُهُ ٱلصَّلَوَةَ فَأَذَّكُرُوا ٱللهَ ﴾، ولأن النبي ﷺ لم يرشد إلى الدعاء بعد الصلاة، وإنما أرشد إلى الدعاء بعد التشهد قبل التسليم، وكما أن هذا هو المسموع أثرًا فهو الأليق نظرًا، لكون المصلي يدعو ربه حين مناجاته له في الصلاة قبل الانصراف.

فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثًا؟

قلنا: بلى، لكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو في الحقيقة تابع لها، ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير (١)

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة النساء (۲/ ۱۵۵، ۱۵۳)، ومجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۷۲) بتصرف يسير.



إن قال قائل: الصيام أشق على الإنسان من الزكاة، فلماذا لم يُقدم؟ قلنا: أولًا: لا نُسلِّم بهذا؛ لأن حب الإنسان للمال حبُّ شديد، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيْرِ ﴾ يعني: حب المال ﴿لَشَدِيدُ ﴾ [العاديات: ٨] وقال: ﴿وَتَأْكُلُونَ ٱلتُرَاكَ أَكْلًا ﴿ وَتَجْبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: ١٩، ٢٠] وربما يسهل على الإنسان أن يصوم عشرة أيام ولا يؤدي عشرة دراهم.

ثانيًا: الزكاة فيها نفع متعدي، نفع للإسلام ونفع للمسلمين، فإن من أصناف الزكاة: الفقراء أصناف الزكاة: الفقراء والمساكين والغارمون، وهذه مصلحة للمسلمين، فمصلحة الزكاة متعدية، والصيام غير متعد، فلذلك -والله أعلم بحكمته الزكاة تلي الصلاة (١)



قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهً وَاعْلَمُواْ أَنْ اللهَ عَنِيْ كُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُم وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَنِيُ حَكِيدُ اللهَ يَعِدُكُم الْفَقْرَ وَيَامُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُم

<sup>(</sup>١) تفسير سورة المائدة (٢/ ٥٤).

مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٧، ٢٦٧].

من فوائد الآية: البشرى لمن أنفق بالمغفرة، والزيادة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا ﴾؛ شتان ما بين الوعدين: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾؛ ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا ﴾؛ فالله يعدنا بشيئين:

- (١) المغفرة.
- (٢) الفضل.

المغفرة: للذنوب.

والفضل: لزيادة المال في بركته، ونمائه.

فإن قال قائل: كيف يزيد الله تعالى المنفِق فضلًا ونحن نشاهد أن الإنفاق ينقص المال حسًا؛ فإذا أنفق الإنسان من العشرة درهمًا صارت تسعة؛ فما وجه الزيادة؟

فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن تصدق بما يعادل تمرة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه:

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له على بال؛ فيزداد ماله.

الوجه الثاني: أن هذا المال ربما يقيه الله ﷺ آفات لولا الصدقة لوقعت فيه؛ وهذا مشاهد؛ فالإنفاق يقى المال الآفات.

الوجه الثالث: البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليل، وتكون ثمرته أكثر من

الكثير؛ وإذا نُزعت البركة من الإنفاق فقد ينفق الإنسان شيئًا كثيرًا في أمور لا تنفعه؛ أو تضره؛ وهذا شيء مشاهد (١)



قال تعالى: ﴿ وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٦٢].

من فوائد الآية: وجوب تقوى الله ﷺ، وإفراده بالتقوى.

فإن قال قائل: أليس الله يأمرنا أن نتقي أشياء أخرى، كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ الْمَاتُ اللَّهُ ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ الْمَاتُ مِنْ اللَّهُ اللَّلِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فالجواب: بلى، ولكن اتقاء هذه الأمور من تقوى الله ﷺ، فلا منافاة.

فإن قال قائل: وهل التقوى خاصة بالله؟

نقول: أما تقوى العبادة فإنها خاصة بالله، ولا يجوز أن يُتقى شيء على وجه التعبد إلا الله على وأما تقوى ما يُخشى منه؛ فهذه تكون لله ولغيره، قال تعالى: ﴿وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١] قال: ﴿يَوْمًا ﴾ ومعلوم أن هذه ليست تقوى عبادة، يعني: لم يأمرنا الله على أن نعبد اليوم بالتقوى، لكن

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (٣٤٨/٣).

هذا في اتقاء ما يُخشى منه، ويقال: اتقِ شر من أحسنت إليه، هل هذه تقوى عادة؟

الجواب: لا، يعني احذر واخش، وليست هذه تقوى عبادة، وعبارة «اتقِ شر من أحسنت إليه» السابقة ليست بحديث، لكن قد يكون معناها صحيحًا في بعض الأحيان، فإذا أحسنت إلى أحد قال هذا خائف مني ثم يهينك (١)



قال تعالى: ﴿ يَا اللّهِ عَالَيْهِ اللّهِ يَكُونُ وَلا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمُهُ اللّهُ فَلْيَكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدُلُ وَلا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُب كَمَا عَلَمَهُ اللّهُ فَلْيَكُتُب وَلِيكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ أَلْكَدُلُ وَلا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلِيتَقِ اللّهَ رَبّهُ وَلا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلِيتَقِ اللّهَ رَبّهُ وَلا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيتُهُ إِلْمَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكُمْ أَنْسَكُم وَامْرَأَتَ وَلِي مِمْن تَرْضَوْنَ مِن الشّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِن لَمْ يَكُونَا رَجُكُمْ أَفْسَكُم عِندَ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشّهَدَةِ وَأَدْفَقَ أَلَا تَكُذُبُوهُ مَعْلُوا أَوْ لا يَشْعَلُوا أَن تَكُدُوهُ وَلا يَشْعُدُوا أَنْ اللّهُ مَنْ وَلَا يَعْدَلُهُ مَا اللّهُ مَنْ وَلَا يَعْدَلُهُ مُنَاقً إِلّا تَكُذُبُوهُ أَلَا تَكُذُبُوهُ أَلَا تَكُذُبُوهُ وَلا يَشْعُدُوا فَإِنْ تَعْدُوا فَإِنْ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَال

من فوائد الآية: بيان أن الدين الإسلامي كما يعتني بالعبادات -التي هي

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (١/ ١٥١)، وتفسير سورة المائدة (٢/ ٦٦، ٦٧).

معاملة الخالق-؛ فإنه يعتني بالمعاملات الدائرة بين المخلوقين.

وفي هذا دحر لأولئك الذين يقولون: إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله ﷺ، وبالأحوال الشخصية، كالمواريث، وما أشبهها؛ وأما المعاملات فيجب أن تكون خاضعة للعصر، والحال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإجارات وغيرها، إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل.

فإن قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول على حين قدم المدينة، ورآهم يلقحون الثمار قال: «لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصًا -أي فاسدًا-؛ فمر بهم فقال: «ما لنخلكم»؛ قالوا: قلت كذا، وكذا؛ قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»؛ قالوا: والمعاملات من أمور الدنيا، وليست من أمور الآخرة؟(١).

فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لما ذهبوا إليه؛ لأن الحادثة المذكورة من أمور الصنائع التي من يمارسها فهو أدرى بها، وتدرك بالتجارب؛ وإلا لكان علينا أن نقول: لا بد أن يعلمنا الإسلام كيف نصنع السيارات والمسجلات، والطوب، وكل شيء!!! أما الأحكام -الحلال، والحرام- فهذا مرجعه إلى الشرع؛ وقد وفي بكل ما يحتاج الإنسان إليه (٢)

(١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة البقرة (۳/ ۱۱۰–۱۱۲).

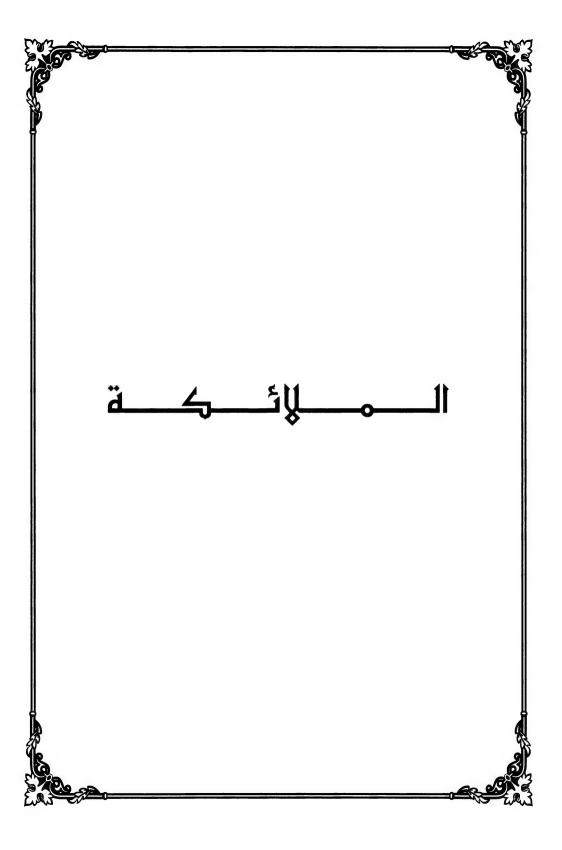

# 

مسألة: الملائكة عالم غيبي، فهل يمكن أن يروا؟

الجواب: نعم قد يرون، إما على صورتهم التي خلقوا عليها، وإما على صورة من أراد الله إن يكون على صورته، فجبريل رآه النبي ﷺ على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين، في الأرض، وفي السماء، في الأرض عند غار حراء قرب مكة، وفي السماء عند سدرة المنتهي، كما قال الله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَفَىٰ﴾ [النجم: ١٣، ١٤]، رآه وله ستمائة جناح، قد سد الأفق، أي: ملا الأفق كله، وله ستمائة جناح، ولا يعلم قدرة الأجنحة إلا الله على، لكن إذا كان الشيء عاليًا سد الأفق فمعناه أنه واسع جدًّا، هذا الذي رآه النبي ﷺ على صورته مرتين، أحيانًا يأتيه بصورة إنسان كما في حديث عمر ضِظَّناهُ، فقد جاءه بصورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه الصحابة، والله على كل شيء قدير، قد أعطاهم الله على ذلك أن يتصوروا بصور البشر، إما باختيارهم وإما باختيار الله، الله يأمرهم إن يكونوا على هذه الصورة، فالله أعلم، إنما هذه حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسول الله ﷺ، لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة، وأنهم أقوياء أشداء، قال الله عنهم في غزوة بدر: ﴿ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِتُوا الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِّقِي فِي

وقد ضل قوم غاية الضلال، حيث أنكروا أن يكون هنالك ملائكة -والعياذ بالله-، وقالوا: إن الملائكة عبارة عن قوى الخير!، وليس هناك شيء يسمى عالم الملائكة، وهؤلاء إن قالوا ذلك متأولين: فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل، بل تحريف، وإن قالوا غيره متأولين فإنهم كفار، مكذبون لما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة، والله قادر على أن يخلق عالمًا كاملًا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة، فها هم الجن موجودون ولا إشكال في وجودهم، ومع ذلك لا تدركهم حواسنا الظاهرة كما تدرك الأشياء الظاهرة، ولله تعالى في خلقه شؤون(۱)

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين (١/ ٤٤٤–٤٤٦).



مسألة: هل الملائكة أجسام، أم عقول، أم قوى؟

والجواب: الملائكة أجسام بلا شك، كما قال الله على: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِكِكَةِ وَالْجُوابِ: الملائكة أَجْسَام بلا شك، كما قال الله على: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِكِكَةِ وَسُلَا أُوْلِيَّ أَجْنِحَةِ ﴾ [فاطر: ١]، وقال النبي عَلَيْهِ: «أطت السماء، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد» (١)، والأطيط: صرير الرحل، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل، تسمع له صريرًا من ثقل الحمل.

ويدل على أن الملائكة أجسام: حديث جبريل عليه : «أنه له ستمائة جناح، قد سد الأفق»(٢)، والأدلة على هذا كثيرة.

وأما من قال: إنهم أرواح لا أجسام لهم، فقوله منكر وضلال، وأشد منه نكارة من قال: إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان!، والشياطين كناية عن قوى البشر!، فهذا من أبطل الأقوال(٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۲۳۱۲)، وابن ماجه (٤١٩٠)، وأحمد (٢١٥١٦)، والحاكم (٤/٤)، والحاكم الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٧٢٢) عن أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٣٢٣٢)، ومسلم (١٧٤) عن عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَ

<sup>(</sup>٣) شرح الأربعين النووية (ص/ ٦١، ٦٢).



الملائكة لها إرادات تبدي، وتكتم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنْهُونَ﴾ [البقرة: ٣٣].

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الملائكة لها قلوب؟

فالجواب: قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلَٰتُ ٱلْكِيرُ﴾ [سبأ: ٢٣](١)



قال تعالى حاكيًا عن عيسى عَلِيَهِ : ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمٌ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٧].

من فوائد الآية: إحاطة علم الله تبارك تعالى ورقابته، لقوله: ﴿ كُنْتَ أَنتَ اللهِ تَبَارِكُ تَعَالَى ورقابته، لقوله: ﴿ كُنْتَ أَنتَ اللَّهِ عَلَيْهِم ﴾.

فإن قال قائل: إن الله قال: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ [سورة ق: ١٨]، والممراد المَلَك، والإشكال أن الله جلَّ وعلا أضاف الرقابة إليه في سورة المائدة، وفي سورة «ق» أضافها إلى الملكين، فكيف نجمع بين الآيتين؟

تفسير سورة البقرة (١/ ١٢٤).

الجواب: أن الله رقيب عليهم بملائكته، أي: أن رقابة الملكين بأمر الله ﷺ، فيكون هو الرقيب كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَّهِ قُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨] ومن المعلوم أن الذي يقرأ على الرسول جبريل عليه، فأضاف قراءة الرسول إليه لأنه بأمره، وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَضَنَّ أَقَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ [سورة ق: ١٦]، فإن كثيرًا من العلماء يقول في قوله تعالى: ﴿ وَضَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ أى: بملائكتنا ، ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [سورة ق: ١٧] وليس المراد قرب نفسه تبارك وتعالى، بخلاف قول النبي ﷺ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم»(١)، وفَرَّق بين المعنيين بأن قوله: ﴿وَنَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ يعني إلى الإنسان عامة، ومعلوم أن قرب الله تعالى إلى العبد خاص بعابده أو داعيه، أي: بمن يعبده أو يدعوه، فالقرب ليس كالمعية ينقسم إلى قسمين، بل القرب خاص بمن يعبده أو يدعوه، أما من يعبده: فكقول الرسول عليه: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»(٢)، وأما داعيه: فهو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، وإنما تدعون سميعًا قريبًا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»<sup>(۳) (٤)</sup>

(١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تفسير سورة المائدة (٢/ ٢٥٥ – ٥٥٤).



إذا قال قائل: من الملائكة؟

فالجواب: شأنهم عالم غيبي، خلقوا من نور، واستعبدهم الله الله في طاعته، فقاموا بها على أتم وجه، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

فإن قال قائل: هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد تُرى، فإن النبي ﷺ رأى جبريل على صورته التي خلق عليها، وله ستمائة جناح، قد سد الأفق (١١)، وأحيانًا يأتي جبريل بصورة بشر؟

فالجواب: أن هذا على سبيل الندرة، وما كان نادرًا فإنه لا يخرم القاعدة، أو لا يبطل التعريف، والنادر كما يقول العلماء: ليس له حكم (٢)



الملائكة يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات، ويكتبون ما عمله من سيئات، لا شك في هذا، لكن هل يكتبون ما صدر منه من لغو، أي ما ليس بحسنة ولا سيئة؟

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة الصافات (ص/ ۱۱).

والجواب: أن هناك قولين للعلماء رحمهم الله: فمنهم من قال: إنهم يكتبونه، لكن لا يحاسب الإنسان عليه، ومنهم من قال: إنهم لا يكتبونه؛ لأنه لغو، وكتابة اللغو من اللغو، وهؤلاء الملائكة كرام، والكريم كامل الصفات، وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو.

لكن لو قال قائل: هل في الكلام من لغو، والنبي عَلَيْهِ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فليقل خيرًا أو ليصمت (١)، وهو إذا صمت لا يكتب عليه شيء، وإن قال؛ قال خيرًا؛ أو قال شرًا؟

والجواب: الظاهر أن هناك لغوًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُوِ مَرُّواْ كِاللَّغُوِ مَرُّواً كِاللَّغُو اللَّغُو اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِمُ اللَّهُ اللِلْمُولُولُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فالظاهر أن اللغو موجود، ولكن في كتابته أو عدم كتابته شيء من التوقف: هل يكتبونه أو لا؟ وإن نظرنا إلى عموم قوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ [سورة ق: ١٨]، ومن كون النكرة في سياق النفي، وهي نكرة مؤكدة برمِنْ)، قلنا: يكتب كل شيء، ولكن لا يلزم من الكتابة المحاسبة، فيكتب ولا يحاسب عليه؛ لأنه لغو.

وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو فلا يكتب، ويمكن أن يقال: إن العموم في قوله تعالى: ﴿مِن قَوْلِ عَمَالُ بِهِ الخاص، أي من قول يثاب عليه أو يعاقب ﴿إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾.

وهنا سؤال: إذا قلنا: إن الملائكة تكتب اللغو، فهل يكتب مع الحسنات أو مع السيئات؟

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ

والجواب: أنه يكتب على أنه فعل هذا، والحساب على الله، أو نقول: إنه إلى السيئات أقرب؛ لقول النبي على النبي على النبي على الله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، فهذا يدل بظاهره على وجوب السكوت إذا لم يكن القول خيرًا.

وعلى كل حال فالإنسان يجب أن يحتاط وأن يحترس، وألا يقول كلمة إلا وهو يعرف أنها له أو عليه، فإن كانت له فليحمد الله على ذلك، وإن كانت عليه فلا يلومن إلا نفسه.

والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وسخرهم لما أراد منهم، منهم العابدون، ومنهم الموكلون ببني آدم، ويختلفون اختلافًا كثيرًا، وليس هم القوى المادية أو العقلية، أو ما أشبه ذلك، بل هم أجسام، كما قال تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَمِيْعَةٍ ﴾ [فاطر: ١]، وهم مخلوقون من النور، ونحن نؤمن بكل من علمنا اسمه منهم، وبصفة كل من علمنا بصفته، وما وراء ذلك من علم الغيب فلا ندري عنه.

ومن جملة هؤلاء الملائكة: هما الملكان الرقيب والعتيد، وليس الرقيب غير العتيد، بل الرقيب هو العتيد، ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ [سورة ق: ١٨] ولم يقل سبحانه: رقيب وعتيد، إذًا: الرقيب هو العتيد، وهما ملكان عن اليمين وعن الشمال.

وهذان الاثنان دائمان مع الإنسان، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾، وقيل إنهما يفارقانه إذا دخل الخلاء، وإذا كان عند الجماع، فإن صح ذلك عن رسول الله ﷺ فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فالأصل العموم.

فإن قال قائل: إنهما يكتبان القول ويكتبان الفعل، لأنهما -أي القول

والفعل- ظاهران، لكن هل يكتبان الهم، وهو في القلب أو لا يكتبانه؟ فالجواب: أنه ثبت عن النبي ﷺ: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة»(١)، والمعروف أن الذي يكتب هم الملائكة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كُرَامًا كَنبِينَ ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١]، وعلى هذا فيكون عندهم اطلاع على ما في القلب، ولا غرابة في ذلك، فإن الله على يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُم ﴾ [سورة ق: ١٦]، فهو سبحانه عالم بذلك، ويجوز أن يُطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص، ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله ﷺ، ويجوز أن يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة؛ لأن الهم حركة القلب، فهو يهم بالشيء أي يتحرك، فيعلمان ما يحصل بحركة القلب، وإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويصل إلى شغاف قلبه، فلا غرو أن يُعلِم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلىه .

وعلى كل حال: فسواء كان الله على يطلعهم على ما في القلب ليكتباه، أو هما يعلمان ذلك بحركة القلب، فإنهما يكتبان هم القلب، فصار الهم والقول والعمل كله يكتب، ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الهم أو لا بد من حركة؟

الجواب: انه لا بد من حركة، وهي لست حركة ظاهرة، بل حركة في القلب، أي ميل وهم، أما مجرد ما يخطر على الإنسان، أو يحدث به نفسه فإنه

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣٠) عن ابن عباس ظلمه.

لا يكتب عليه ولا له، اللهم إلا أن يكتب له لحسن نيته، حيث فكر أن يعمل عملًا صالحًا.

ولا يخفى أن هناك فرقًا بين حديث النفس والهم، فالهم: أن يتحرك الإنسان ويعمل الشيء، لكن حديث النفس: مجرد تفكير في الشيء وخواطر فيه لا أثر لها، ولهذا ثبت عن النبي على أنه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم»(١) (٢)



قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَانَةِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

إن قال قائل: في الآية إشكال، وهو أن الله تعالى لما ذكر أمر الملائكة بالسجود، وذكر أنهم سجدوا إلا إبليس؛ كان ظاهرها أن إبليس منهم؛ والأمر ليس كذلك؟.

والجواب: أن إبليس كان مشاركًا لهم في أعمالهم ظاهرًا، فكان توجيه الأمر شاملًا له بحسب الظاهر؛ وقد يقال: إن الاستثناء منقطع؛ والاستثناء المنقطع لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه.

نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكة،

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٢٢٤-٢٢٧).

ولكن لماذا؟ قال العلماء: إنه كان -أي: إبليس- يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم، فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خُلقوا من النور، ومن الشيطان الذي خُلق من النار، فرجع الملائكة إلى أصلهم، والشيطان إلى أصله، وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل، لأنه أبى واستكبر وجادل، ماذا قال لله؟ ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ [الأعراف: ١٢]، فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم علل بعلة هي عليه قال: ﴿ غَلَقْنَنِ مِن نَارٍ وَ غَلَقْتَهُ مِن طِينٍ كَا أَنا خير منه؟ أن وهذا عليه، فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار، المخلوق من النار خلق من نار محرقة ملتهبة، فيها علامة الطيش، تجد اللهب فيها يروح يمينًا وشمالًا، ما لها قاعدة مستقرة، ولقد ذكر ابن القيم - في كتابه (إغاثة اللهفان) فروقًا كثيرة بين الطين وبين النار (١)، ثم على فرض أنه خلق من النار وكان خيرًا من آدم، أليس الأجدر به أن يمتثل أمر الخالق؟ بلى، لكنه أبى واستكبر (٢) (٣).

#### وسئل كَلَّهُ: هل إبليس من الملائكة؟

فأجاب بقوله: إبليس ليس من الملائكة، لأن إبليس خلق من نار،

<sup>(</sup>۱) الإمام ابن القيم كَلَّلَةُ ذكر الفروق بين النار والطين في «الصواعق المرسلة» (۳/ ۲۰۰۶–۱۰۰۷)، ولم أجدها في الإغاثة.

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة البقرة (١/ ١٢٧)، وتفسير سوة الكهف (ص/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَله:

<sup>(</sup>ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس كان مأمورًا فامتنع وعصى، وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم من الجن، لأن له قبيلًا وذرية، ولكونه خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور. والتحقيق: كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله، ولا باعتبار مثاله). مجموع الفتاوى (٤/ ٣٤٦).

والملائكة خلقت من نور، ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة، فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٢]، ووصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ شَ يُسَبِّحُونَ ٱليّلَ وَالنّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩، ٢٠]، أما الشيطان فإنه على العكس من ذلك، فإنه كان مستكبرًا، كما قال تعالى: ﴿ إِلّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِيبِ وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِن الْكَفِيبِ وَالْمَدَة: ٣٤]، ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم وكان إبليس من بينهم -أي معهم- مشاركًا لهم في العبادة، وإن كان قلبه والعياذ بالله منطويًا على الكفر والاستكبار؛ صار الخطاب متوجهًا إلى الجميع، فلهذا صح استثناؤه منهم، فقال تعالى: ﴿ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ ﴾ [الكهف: ٥٠]، وإلا فأصله ليس منهم بلا شك، كما قال تعالى: ﴿ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ



مجموع الفتاوى (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).

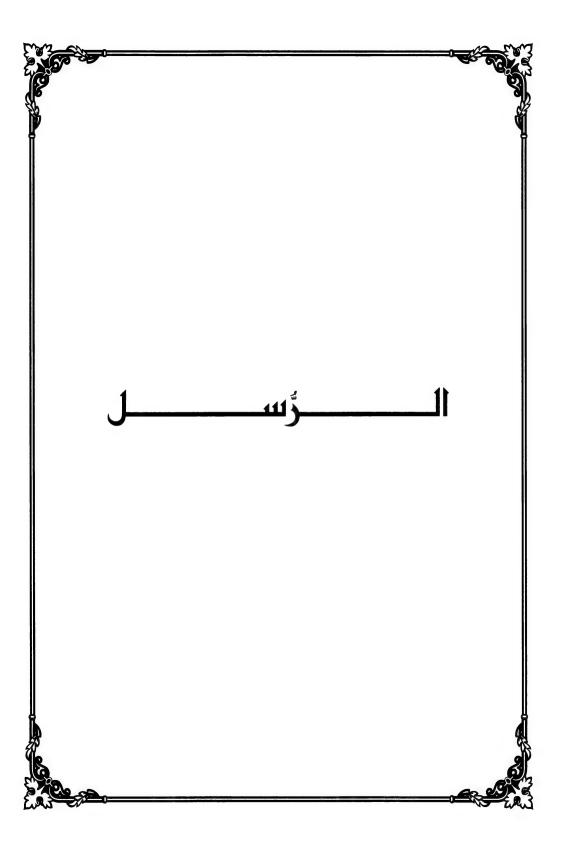



# مسألة: ما الفرق بين النبي والرسول؟

الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور: أن النبي: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولهذا يسمى نبيًا، ولا يسمى رسولًا، لأنه لم يؤمر، لكنه لم ينه عن إبلاغه، وأما الرسول: فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهناك فرق بين أن نقول في النبي: لم يؤمر بتبليغه، وبين أن نقول: نهي عن تبليغه، وهذا نظير ما قاله شيخ الإسلام كله فيمن لم ينكر على الولاة ولامه بعض الناس على عدم إنكاره للمنكر، قال شيخ الإسلام: (هناك فرق بين السكوت عن الإنكار، وبين الأمر بالمنكر)(۱)، فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر لا يلام عليه الإنسان، بل قد يحمد إذا ترك الإنكار خوفًا من مفسدة أكبر، لكن لو أمر بالمنكر: فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضى به (۲)

فإن قال قائل: ورد في «صحيح مسلم»: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم» (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٤/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) (١٨٤٤) عن عبد الله بن عمرو رفيه.

فهل يدل ذلك على أن النبي يبين لأمته ما يبينه الرسول، وعليه فلا فرق بين النبى والرسول؟

الجواب: لا يدل، لأن هذا الحديث إن قلنا إنه يبين بأمر الله: فهو رسول، وإن قلنا يبين تطوعًا من غير أن يلزم بذلك لكن لمحبته الخير: فهو نبي، مع أن المراد بهذا الحديث الذي ذكرته أن النبي الذي هو الرسول، ولهذا يذكر الله كثيرًا النبيين دون الرسل، ويذكر الرسل دون النبيين، ﴿وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضُ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ [الإسراء: ٥٥]، وفي آية أخرى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾



مسألة: ثبت في السنة أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيًا (٢)، وقد ذُكر في القرآن، فهل يكون رسولًا؟

فالجواب: لا؛ لأنه لم يذكر في القرآن بوصف النبوة (٣)

إن قلت: هل آدم رسولٌ أم لا؟

فالجواب: أنه ليس برسول، لكنه نبي، كما جاء في الحديث، أن النبي ﷺ سئل عن آدم: أنبي هو؟. قال: «نعم، نبي مكلم»(٤)، ولكنه ليس برسول،

 <sup>(</sup>۱) تفسیر سورة آل عمران (۱/ ۲۷۹)، وانظر: تفسیر سورة المائدة (۲/ ۵۵۵، ۵۵۵)،
 وتفسیر سورة ص (ص/ ۲۹، ۷۰)، وشرح العقیدة السفارینیة (ص/ ۵۶۹، ۵۵۰).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٦٨، ٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (٧٩٤٤)، وفي «السنن الصغرى» (٥٥٠٧)، =

والدليل قوله تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقوله ﷺ في حديث الشفاعة: «إن الناس يذهبون إلى نوح، فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»(١)، وهذا نص صريح بأن نوحًا أول الرسل.

## كيف نؤمن بالرسل؟

الإيمان بالرسل: أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم، وأن نؤمن بكل خبر أخبروا به، وأن نؤمن بأنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة، أما من لم نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالًا، فإننا لم نعرف أسماء جميع الرسل، لقوله تعالى: ﴿ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨].

وأحكام الرسل السابقة من ناحية إلزامنا بها، أو لا، فالقول فيها كالقول في أحكام الكتب<sup>(٢)</sup>.

<sup>=</sup> وأحمد (٢١٥٤٦، ٢١٥٥٢)، وابن أبي شيبة (٣٧٠٨٣)، والطيالسي (٤٨٠)، والبزار (٤٣٠٤)، وابن حبان (٣٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٧/٨) رقم (٧٨٧١)، والحاكم (٢/٧٥)، والبيهقي في «الشعب» (٣٢٩٨) عن أبي ذر رهيه. وأخرجه: أحمد (٢٢٢٨)، وابن حبان (١١٩٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٧/٨) رقم (٧٨٧١)، وفي «المعجم الأوسط» (٤٠٥)، وفي «مسند الشاميين» (٢١٧/٨)، والحاكم (٢/٢٦٢) عن أبي أمامة هيه.

والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٦٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣/ ١٦٧).



# إن قال قائل: هل الأنبياء محصورون؟

قلنا: إنه ورد في ذلك حديث يدل على حصرهم بأربعة وعشرين ألفًا (١)، والرسل دون ذلك؛ لأن الأنبياء أكثر بكثير من الرسل، أما الرسل فأقل، وقد ذكر في القرآن منهم خمسة وعشرون رسولًا، ولكنهم أكثر من هذا، وقد يزيدون على ثلاثمائة، إلا أن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَم نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [خافر: ٧٨].

إذًا: فعقيدتنا بالنسبة للرسل: أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لها الحق.

وأول الأنبياء: هو آدم، فإنه كان نبيًا مكلمًا.

<sup>(</sup>١) عدد الأنبياء الذين ذكرهم الشيخ كلله في هذا الموضع حصل فيه سقط. وعدد الأنبياء الذين ذكروا في الحديث هو (مئة ألف وأربعة وعشرون ألفًا).

وقد ذكر هذا العدد الشيخ كلف كما في تفسير سورة البقرة (٢٨٦/٢) حيث قال: (الإيمان بالنبيين من البر؛ فنؤمن بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن علمنا منهم نؤمن به بعينه؛ والباقي إجمالًا؛ وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولًا؛ وأن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفًا).

والحديث الذي ذكره الشيخ عَلَيْهُ جاء عن أبي أمامة هَلَيْهُ، أنه قال: قال أبو ذر: قلت: يا نبي الله؛ كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر جمًا غفيرًا». وقد سبق تخريجه، وجاء عن أبي ذر بلفظ: قلت يا رسول الله؛ كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر، جمًا غفيرًا» وقد سبق تخريجه أيضًا.

وأما أول الرسل: فهو نوح، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا النَّبُوّةَ وَالْكِنَبُ ﴿ [الحديد: ٢٦]، فإذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم: دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول، ويدل لذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنّا آوَحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا آوَحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيّنَ مِنْ لذلك أيضًا: فوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنّا آوَحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا آوَحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيّنَ مِنْ لذلك أيضًا: وله تعالى: ﴿ وَالسّمَعِيلُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوَبَ وَالنَّبْيَنَ مِنْ وَعَلَيْكَ وَالنَّبْيَنَ وَالنَّبْيَنَ وَالنَّبْيَنَ وَالنَّبْيَنَ دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]، ويدل لهذا ما ثبت في ويُولُسُ وَهَنرُونَ وَسُلَيْبَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَد زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]، ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح: «أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة، ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض (١)، وبهذا نعرف أن من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه غلط؛ لأننا نجد شجرة الأنبياء التي كتبها بعض الناس قد كتب فيها إدريس قبل نوح، وهذا غلط لاشك فيه، فإن عقيدتنا: أن نوحًا هو أول الرسل.

وقد استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن عليًا ﴿ اللهِ الصحابة،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٤٤١٦)، ومسلم (٢٤٠٤) عن سعد بن أبي وقاص ﷺ.

ولكن لا دليل فيه؛ لأن الرسول ﷺ أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه، أي في هذه المسألة فقط، أما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي (١).



آدم: هو أبو البشر، خلقه الله على من طين، وخلقه بيده (٢)، قال أهل العلم: لم يخلق الله شيئًا بيده إلا آدم، وجنة عدن، فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده (٣) جل وعلا، فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله، أما غيرُ آدم فيخلق بالكلمة (كُنْ) فيكون، وهو نبي، وليس برسول؛ لأن أول رسول أرسل إلى البشرية: هو نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله لما اختلف الناس: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، أي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول رسول: نوحٌ

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٢٨-٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى مخاطبًا إبليس حين استكبر عن طاعة أمر الله بالسجود لآدم بعد أن خلقه تعالى بيده: ﴿ قَالَ يَتَإِنلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيًّ ﴾ [سورة ص: ٧٥]. وجاء أيضًا في الصحيحين في حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله

وجاء أيضًا في الصحيحين في حديث الشفاعة: «يا أدم أنث أبو البشر، خلفك الله بيده . .». أخرجه: البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) جاء في حديث محاجة آدم لموسى ﷺ، أن آدم قال لموسى: «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، وخط لك بيده ...»، وفي رواية: «كتب لك التوراة بيده ...». أخرجه: مسلم (٢٦٥٢) عن أبى هريرة ﷺ.

عليه الصلاة والسلام (١)، وآدم نبي مُكلَّم.

فإذا قال قائل: كيف يكون نبيًا ولا يكون رسولًا؟

الجواب: يكون نبيًا ولا يكون رسولًا؛ لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة، فالناس كانوا على ملة واحدة، والبشر لم ينتشروا بعد كثيرًا، ولم يفتتنوا في الدنيا كثيرًا، نفر قليل، فكانوا يستنون بأبيهم ويعملون عمله، ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا أرسل الله الرسل<sup>(۲)</sup>.

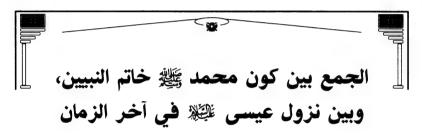

إن قال قائل: كيف نجمع بين كون محمد ﷺ خاتم النبيين، وبين ما صح به الحديث من نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان؟

فالجواب: أن عيسى على لا ينزل على أنه رسول، لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقة قبل رسالة النبي على ولأنه إذا نزل فلا يأتي بشرع من عنده، ولكنه يجدد شرع النبي على وبهذا يزول الإشكال بين كون محمد على خاتم النبين، وبين نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة الكهف (ص/ ٨٩، ٩٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٣/ ١٦٧).



إن قيل: من هم أولو العزم من الرسل؟

فالجواب: أنهم أولو الحزم في الأمور والصبر عليها.

قال تعالى: ﴿فَاصِرِ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، والمشهور في (مِنَ) في هذه الآية: أنها للتبعيض، وأن أولو العزم: هم الخمسة الذين ذكروا في آيتين من القرآن الكريم، وبعضهم جعل (مِنَ) بيانية، وعلى هذا يكون جميع الرسل من أولي العزم، لكن المشهور الأول، وهم مذكورون في آيتين من القرآن.

الأولى: في سورة الشورى، قوله تعالى: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا بِهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا لَنَظَرَّقُوا فِيدٍ كَابُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْدُ ٱللهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: ١٣].

والثانية: في سورة الأحزاب، في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧](١)

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة آل عمران (۱/۲۲۸، ۲۲۹).

## حياة الرسل والأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء

إذا قال إنسان: كيف تكون الرسل أمواتًا، والشهداء -وهم دونهم- إحياء، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ لِيُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]؟

والجواب: أن هذه الحياة التي للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منها، لكنها حياة برزخية، لا حياة دنيا ولا حياة جسم، وإنما هي حياة برزخية، الله أعلم بكيفيتها.

ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا: إنها حياة حقيقية، وهم بقولهم ذلك أشد الناس تقصيرًا في حق النبي على الأن الواجب عليهم إذا كانوا يعتقدون هذا أن يذهبوا إليه بأكل وشرب؛ لأنه محتاج له، وهذا مثل ما يفعله الرافضة فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت، إذا تسنى له الخروج!، حيث يقول السفاريني كله في شرح العقيدة: إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد منهم على فرس مسرج، وبيده رمح، ومعه ماء وعسل وخبز، وذلك كل صباح متى ترتفع الشمس وييأس من خروجه إلى الفطور، فيرجع، وفي صباح اليوم الثاني مثل ذلك، وهو يأتي بهذا لأجل إذا خرج هذا المهدي من السرداب وجد الفطور جاهزًا!، والرمح جاهزًا!، فأفطر! ثم ركب الفرس! ودعا إلى الجهاد!!، فيا لها من عقول سخيفة! نسأل الله أن يرزقنا العافية مما ابتلاهم به.

فالحاصل أن حياة الرسل والأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لأنهم أفضل عند الله، ولكن من المتعين أن هذه الحياة حياة برزخية لا حياة دنيوية، وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل يوم (١٠).



﴿ تِلكَ الرَّسَلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾

سئل فضيلة الشيخ كَلَّلَة: كيف نجمع بين قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقوله: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ كَالَ بَعْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]؟ فأجاب كَلَّلَة: قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّنَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء: ٥٥]، فالأنبياء والرسل لا شك أن بعضهم أفضل من بعض.

فالرسل أفضل من الأنبياء، وأولو العزم من الرسل أفضل ممن سواهم، وأولو العزم من الرسل أفضل ممن سواهم، وأولو العزم من الرسل هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في آيتين من القرآن، إحداهما في سورة الأحزاب: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنِّيتِ مَيْثَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجِ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْبَيّمُ [الأحزاب: ٧]، محمد عليه الصلاة والسلام، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ابن مريم.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٧٦، ٥٧٧).

والآية الثانية في سورة الشورى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِى ٱلْوَحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ ﴾ [الشورى: ١٣]، فهؤلاء خمسة وهم أفضل ممن سواهم.

وأما قوله تعالى عن المؤمنين: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللَهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْك أَحَد مِن رُّسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فالمعنى لا نفرق بينهم في الإيمان، بل نؤمن أن كلهم رسل من عند الله حقًّا، وأنهم ما كذبوا، فهم صادقون مصدقون، وهذا معنى قوله: ﴿لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ ﴾، أي في الإيمان، بل نؤمن أن كلهم عليهم الصلاة والسلام رسل من عند الله حقًّا.

فلا يجوز أن نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۳۳۰–۳۳۲).

فسبب التفضيل: ما حباهم الله به من المناقب والفضائل، وكثرة الأتباع وما أشبه ذلك، وهو توقيفي، لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك، إما أن نعلم السبب ويتضح، وإما أن لا نعلمه، ولهذا قال العلماء: إن أولى العزم من الرسل خمسة: أولهم: محمد ﷺ، وفضله الله على غيره لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد، والفضائل التي خصه الله بها، والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل، بل هم ضعفا أتباع الرسل كلهم؛ لأن الرسول ﷺ أخبر بأن: «الجنة عشرون ومئة صف، هذه الأمة منها ثمانون صفًا»(١)، وهذا يعنى أن هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزيد الضعف، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد محمد رهدان الرسولان الكريمان هما خليلا الرحمن، ولم تثبت الخلة فيما نعلم لأحد سواهما، ثم موسى لأنه عليه الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه، بقي عندنا عيسى ونوح، أيهما أفضل؟ منهم من قال: إن نوحًا أفضل؛ لأن نوحًا عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وحصل منهم من السخرية والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنة، ومنهم من فضل عيسى؛ لأنه كابد بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوًا وطغيانًا كما يظهر ذلك لمن تدبر القرآن والسنة، فحصل له مشقة إلى حد أن

بني إسرائيل جعلوا أمه زانية، وجعلوا عيسى ولد زنا -والعياذ بالله- قاتلهم الله، فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق، وحصل له من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح.

ولو قال قائل: إما أن نجعلهم على حد سواء، وإما أن نتوقف، لكان هذا خيرًا؛ لأنه ليس هناك أشياء تميز تمامًا أيهما أفضل.

المهم: أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائل، وأن نفضل بعضهم على بعض، وهذا لا يضر، ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة ونزاع، واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين، فإنه يجب التوقف والسكوت، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: «لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خير من يونس بن متتى»(١)، مع أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبًا لقومه قبل أن يؤذن له بالخروج، ولهذا نجوا لما آمنوا حين جاءهم العذاب؛ لأن نبيهم لم يبق فيهم، فأنجاهم الله، فالمهم: أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام، وعندنا يهود، ولو فضلنا محمدًا على للهبوا يفضلون موسى الله، ويحتقرون محمدًا، فحينئذٍ يجب الكف عن ذلك(٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٤١٦)، ومسلم (٢٣٧٦) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة النساء (۲/ ٤٠١-٤٠٤).



فضل الله يؤتيه من يشاء؛ حتى خواص عباده يفضل بعضهم على بعض؛ لأن الرسل هم أعلى أصناف بني آدم، ومع ذلك يقع التفاضل بينهم بتفضيل الله.

ويتفرع عليها فائدة أخرى: أن الله يفضل أتباع الرسل بعضهم على بعض، كما قال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وكما قال النبي ﷺ: «خير الناس قرني» (١)؛ كما أن من كان من الأمم أخلص لله، وأتبع لرسله: فهو أفضل ممن دونه من أمته؛ لأن الرسل إذا كانوا يتفاضلون فأتباعهم كذلك يتفاضلون.

فإن قلت: كيف نجمع بين هذه الآية المثبتة للتفاضل بين الرسل: ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]؛ وبين قوله ﷺ: «لا تخيروني على موسى » (٢)، ونهيه ﷺ أن يفاضل بين الأنبياء؟

فالجواب: أن يقال: في هذا عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها: أن النهي فيما إذا كان على سبيل الافتخار والتعلِّي، بأن يفتخر أتباع محمد ﷺ على

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) عن عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ بِن مسعود ﴿ اللهِ بِن مسعود ﴿ اللهِ بِن اللهِ بِن اللهِ اللهِ بِن اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ الله

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٢٤١١)، ومسلم (٢٣٧٣) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ

غيرهم، فيقولوا: محمد أفضل من موسى مثلًا؛ أفضل من عيسى؛ وما أشبه ذلك؛ فهذا منهي عنه؛ أما إذا كان على سبيل الخبر: فهذا لا بأس به؛ ولهذا قال ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»(١) (٢).



يعمل بالرؤيا إذا كانت صالحة، ولكن هل هذا في كل رؤيا؟

والجواب: أما رؤيا الأنبياء فيعمل بها، لأن رؤياهم وحي، وأما رؤيا غيرهم: فإن شهدت النصوص الشرعية باعتبارها، أو وجدت قرائن حسية تشهد لها: عمل بها، وإلا فلا.

مثال الأول: ما ذكره ابن القيم كَلَّة عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّة انه رأى النبي عَلَيْ في المنام، فسأله عن مسائل أشكلت عليه، ومنها أنه يقدم إليه جنائز لا يدري أمسلمون هم أم كافرون، فقال له النبي عَلَيْه: «عليك بالشرط يا أحمد» أي: أرشده إلى أن يشترط، فيقول مثلًا: اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه.

فهذه الرؤيا شهد الشرع باعتبارها، وهو جواز الدعاء المعلق على شرط. مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ وَلَرْ يَكُن لَمَهُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۳۱٤۸)، وابن ماجه (٤٣٠٨)، وأحمد (۱۰۹۸۷)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٥٤٣) عن أبي سعيد الخدري المنظنية.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة البقرة (۳/ ۲۳۹).

شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّهَدِقِينَ ﴿ وَٱلْخَدِمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَدْبِينَ ﴿ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِآللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَدْبِينَ ﴿ وَٱلْخَدِمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٥، ٩]، فهنا دعاء معلق بشرط.

مثال الثاني: ما ذكر عن ثابت بن قيس، الذي استشهد في اليمامة، وأتاه رجل من الجيش، فأخذ درعه ووضعه في رحله تحت قدر، فرأى أحد أصحاب ثابت بن قيس ثابتًا في المنام، وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعه تحت قدر من الفخار، وعنده فرس تستن<sup>(۱)</sup>، فذكر أشياء أوصى بها، فلما بلغ ذلك أبا بكر، أنفذ وصيته، لأن الرجل الذي رأى هذه الرؤيا ذهب إلى المكان الذي ذكره ثابت، ووجد الأمر كما قال<sup>(۲)</sup>

فهنا وجدت قرينة حسية تدل على صدق الرؤيا.

واعلم حتى لا يغتر أحد بالرؤيا، اعلم أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت على الوصف المعروف من وقته فهي حق، وأما أن يتراءى لك شخص في المنام، ويخيل إليك أو يقع في ذهنك أنه الرسول بدون أن يكون على الأوصاف المعروفة، فهذا ليس الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن وقع في ذهنك، لأن النبي علي معروف بأوصافه، وعلى هذا نقول: إن الرؤيا إن كانت

<sup>(</sup>١) يستن: أي يعدو لمرحه ونشاطه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٦٥) رقم (١٣٠٧)، والحاكم (٣/ ٢٣٥) عن أنس رَفِيْتُهُ.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٣٢٢): رجاله رجال الصحيح.

وانظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للقرطبي (١/ ٢٠٢، ٢٠٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٥١).

تخالف الشريعة فهي باطلة، وإن كانت توافق الشريعة، والشريعة تشهد لها، فهي حق، والعمدة على ما جاء في الشرع، وإن كانت لا هذا ولا هذا، وليس فيها تشريع للناس، وإنما هي تنبيه في أمور عادية، فهذه يؤخذ بها، لأن الرؤيا الصالحة: «جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»(١) (٢)



سئل فضيلة الشيخ كلله: نعلم أن الرسل معصومون من الخطأ، هل هم معصومون من الخطأ في التشريع فقط، أم في كل الأمور؟

<sup>(</sup>۱) عن عبادة بن الصامت على عن النبي على قال: «ؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». أخرجه: البخاري (٦٩٨٧)، ومسلم (٢٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة الصافات (ص/ ۲۵۰-۲۵۲)، ومجموع الفتاوى (۱۸ ۱۸۱).

صَدَقُوا وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [التوبة: ٤٣]، لكنهم معصومون من الإقرار على الخطأ، يعني لو حصل منهم خطأ في اجتهاد اجتهدوه؛ فإن الله تعالى لا بد أن يعصمهم من الاستمرار فيه، بخلاف غيرهم؛ فإنهم لا يعصمون من ذلك(١)



مسألة: قال الله تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغْرَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسل؟

مسألة: إذا كان الأنبياء معصومين من فعل الكبائر، وقتل النفس من الكبائر، وقد وقع من بعضهم! فما الجواب؟

والجواب: أن قتلهم للنفس يكون بتأويل، وإذا كان بتأويل فقد يكون الشيء كبيرة، لكن في حقهم ليس بكبيرة، لأنهم لم يتعمدوا(٢)

فتاوى نور على الدرب (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٥٧٤).

# من طرق التنفير عن الرسل وأتباعهم رميهم بالنقائص والمعائب

قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَكُ إِنَّ السِّعَائِبِ، الكذابون والذين يقومون ضد أي إنسان لا بد أن يصفوا قوله بالمعائب، لأجل أن ينفروا الناس عنه، ولكن كما قال الله ﷺ : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فإذا قال قائل: هذا الوصف للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يتعدى إلى أتباعه؟

فالجواب: نعم، كل ما وُصفت به الرسل؛ يوصف بمثله أتباعهم، ألم تعلموا أن المجرمين إذا رأوا المؤمنين يقولون: ﴿إِنَّ هَنَوُلاَ ۚ لَضَآلُونَ ﴾ [المطففين: ٣٧]، يصفونهم بالرجعية والتأخر وما أشبه ذلك من الكلمات التي ينفرون الناس بها عن الحق، وأهل البدع يصفون أهل السنة والجماعة بألقاب السوء، يقولون: إنهم نوابت، غثاء، حشوية، وما أشبه ذلك،

كل هذا من أجل التنفير عما هم عليه، ولكن -الحمد لله- أن الأمر يكون ثوابًا لهؤلاء الذين يوصفون بهذه العيوب، وامتحانًا لهم بالصبر على ما هم عليه من الحق، ثم العاقبة تكون لهم (١)

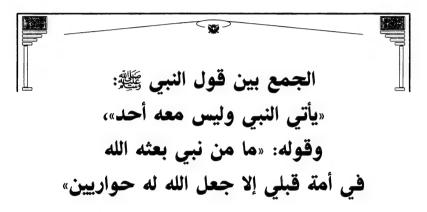

إن قيل: كيف نجمع بين قول النبي على: «يأتي النبي وليس معه أحد» (٢)، وقوله: «مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا جعل الله له حواريين» ؟ (٣).

فالجواب: إما أن يكون المراد بالحديث الثاني ذوي العزم من الرسل، أو أنه يستثنى من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول؛ لأن الأنبياء كثيرون (٤)

<sup>(</sup>١) تفسير سورة يس (ص/ ٢٤٤، ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠) عن ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم (٥٠) عن عبد الله بن مسعود فظائه.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٥٢١).



الذين كانوا أنبياء لا بد أن يكونوا أحرارًا، ولا يمكن أن يكونوا أرقاء. فإن قيل. إن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع مملوكًا عند عزيز مصر؟ فالجواب: أن يوسف عليه الصلاة والسلام نبئ بعد السجن.

فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْيَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَا﴾ [يوسف: ١٥]، يعني جاءه الوحي قبل السجن؟ فالجواب: أن الضمير يعود على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام(١)



إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يجعلهما مسلمين له، مع أنهما كانا كذلك ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨]؟ فالجواب: أن المراد بذلك تثبيتهما على الإسلام.

لأن الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة؛ أو يقال: إن المراد تقوية إسلامهما بالإخلاص لله على الانقياد لطاعته؛ أو يقال: إنهما قالا ذلك توطئة

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٢١، ٥٢٢).

لما بعدها في قولهما: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨]؛ والأول أقوى الاحتمالات(١)

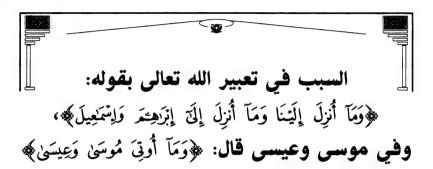

هنا قد يسأل سائل: لِمَ عبر الله تعالى بقوله: ﴿وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ الله الله تعالى: ﴿وَمَاۤ أُوتِىَ مُوسَىٰ إِبْرَهِ مَ وَلِيْمَا الله الله الله وعيسى قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ [البقرة: ١٣٦]؛ فهل هناك حكمة في اختلاف التعبير؟

فالجواب: أن نقول بحسب ما يظهر لنا والعلم عند الله: إن هناك حكمة لفظية، وحكمة معنوية.

الحكمة اللفظية: لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد؛ لو قال: «وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى . . . وما أنزل إلى النبيين» تكررت أربع مرات؛ ومعلوم أن من أساليب البلاغة: الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الإمكان.

أما الحكمة المعنوية: فلأن موسى وعيسى دينهما باقي إلى زمن الوحي، وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات؛ فالنصارى يقولون: عيسى ابن مريم يُحيي الموتى، ويفعل كذا، ويفعل كذا؛ وهؤلاء يقولون: إن موسى فلق الله له البحر، وأنجاه، وأغرق عدوه، وما أشبه ذلك؛ فبيَّن الله ﷺ في هذا

تفسير سورة البقرة (٢/ ٦٥).

أن هذه الأمة تؤمن بما أوتوا من وحي وآيات(١).



هل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رفع حيًّا أو ميتًا؟ في هذا قولان للعلماء:

فمنهم من قال: إنه رُفع حيًا، ومنهم من قال: إنه رُفع ميتًا.

وقد استدل الأولون بقول الله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِكْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِـ وَقَدَ استدل الأولون بقول الله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ وَمَا مِن أَحَدَ مِن أَهْلُ مُوْتِهِ مُ وَلَكُ إِسَاء: ١٥٩]، يعني: وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن بعيسى ابن مريم قبل موته، وذلك إشارة إلى نزوله في آخر الزمان.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة البقرة (٢/ ٨٨، ٨٨).

وهذا هو القول الراجح، وإنما رفعه الله تعالى نائمًا من أجل تخفيف الأمر عليه، وبه يتبين الفرق بين عيسى ومحمد عليه، فإن الله رفع محمدًا إلى السموات يقظة، وتحمل وصبر ولم يختلف فيه لا سمعه ولا بصره ولا عقله ولا فكره صلوات الله وسلامه عليه، أما عيسى فرفع نائمًا.

وقال بعضهم: إنه رفع حيًا، لكننا لا نتيقن أنه نائم، لأنه يقال: توفى الشيء، بمعنى قبضه، كما يقول قائل: توفيت حقي من فلان، أي: قبضته، ولا يلزم أن يكون نائمًا، لكن القول الذي قبل هذا أصح.

وقال بعضهم: إن قوله تعالى: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾ أي: قابضك، كما يقال: توفى فلان حقه، أي: استوفاه وقبضه.

وقال بعضهم: أن الآية ليست على الترتيب الذكري، وأن المعنى: إني رافعك إلي ومتوفيك، فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وهذه كلها أجوبة صحيحة، وأظهرها الأول، وهو أن المراد وفاة النوم، وأن الله تعالى ألقى عليه النوم حتى يكون عند رفعه غير منزعج ولا متأثر.

#### متى ينزل عيسى ابن مريم؟

والجواب أنه ينزل حين تشتد قوة فتنة الدجال، فإن الدجال رجل خبيث، وهو دجال على اسمه، ماكر يدعي الربوبية، ويتبعه من شاء الله أن يتبعه، ويبقى في الأرض أربعين يومًا، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا.

ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لقتله، فيقتله بباب لدّ، وهي قرية من قرى فلسطين، وقد ورد أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق أو عندها، فيتبع الدجال ثم يقتله (۱)

<sup>(</sup>١) انظر الحديث بطوله عند مسلم (٢٩٣٧) عن النواس بن سمعان صَالَحَهُ.

هل يحكم بشرع جديد غير شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بشرع الرسول عليه؟

الجواب: قطعًا سيحكم بشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي على أخبرنا عن نزوله، وأخبرنا عن الأحكام التي سيحكم بها، فهو مقرر لها، فتكون من سنته، لأن سنة الرسول على فعله وقوله وتقريره، فهو قد قرر ما سيحكم به عيسى ابن مريم، فلا يأتي بنبوة جديدة، ولا بأحكام جديدة، بل بأحكام من شريعة الإسلام.

ادعى بعض المتحذلقين أن أبا بكر ليس أفضل هذه الأمة، وأن عيسى أفضل من أبي بكر، وعيسى مِن هذه الأمة، لأنه يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام!

فيقال: تعاسة لرأيك! إن عيسى ليس في مقام أو مرتبة أبي بكر، حتى يفاضل بينه وبينه، فإن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة، بل في مقام الرسالة، بل في مقام أولي العزم، ولا شك أن القلب المائل سيجد في هذا القول حطًا من قدر أبي بكر رهي حينما نقول: إنه أفضل هذه الأمة، فيعترض على هذا بأن عيسى أفضل، والصواب: أنه لا مقارنة بين أبي بكر رهي وهو سيد الصديقين، وبين عيسى ابن مريم وهو من أولي العزم من المرسلين.

## هل يبقى مدة طويلة في الأرض أم لا؟

لم يأت في هذا سنة صريحة صحيحة عن النبي على الله أعلم، ولا أين يموت، وما روي أنه يدفن إلى جنب النبي على فالله أعلم، فإن صحت أحاديث في ذلك عن المعصوم فعلى العين والرأس، وإلا فإننا نتوقف، ونقول: هذا أمر لو كان من عقيدتنا: لبينه الله ورسوله، لأن أي شيء يحتاجه الناس في

عقيدتهم أو أعمالهم لا بد أن يكون مبينًا في الكتاب والسنة(١)

فإذا قال قائل: من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعيسى يحكم بشريعة النبي على الله فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟

فالجواب: أحد ثلاثة وجوه:

أولها: أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة، فكيف بالمفاضلة؟! وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله، لأنه من التنطع، وقد هلك المتنطعون، كما قال النبي عليه (٢).

الثاني: أن نقول: هو خير الأمة إلا عيسي.

الثالث: أن نقول: إن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول: إنه من أمته، وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي عليه باقية إلى يوم القيامة.

فإن قال قائل: كيف يكون تابعًا، وهو يقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب الجزية؟!

قلنا: إخبار النبي ﷺ بذلك إقرار له، فتكون من شرعه، ويكون نسخًا لما سبق من حكم الإسلام الأول<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) التعليق على مسلم (۱/ ٥٠٠-٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٢٦٧٠) عن عبد الله بن مسعود ﷺ.

 <sup>(</sup>۳) شرح العقیدة الواسطیة (ص/ ۲۷، ۱۸)، ومجموع الفتاوی (۸/ ۵۱، ۵۲)، وتفسیر سورة المائدة (۲/ ۵۵۱، ۵۵۱).



من لم تبلغه الرسالة فلا حجة عليه، لأنه لم يبلغه إنذار، وهو كذلك. ولكن ما حكمه في الدنيا والآخرة؟

فنقول: أما في الدنيا: فيحكم بما تعبد به ويتدين به، فإن كان يتعبد باليهودية فهو يهودي، وإن كان بالنصرانية فهو نصراني، أو بالمجوسية فهو مجوسي، أو بالشيوعية فهو شيوعي، أي أننا لا نجري عليه أحكام المسلمين في هذه الحال، لأنه يدين بغير الإسلام، وليس لنا إلا الظاهر.

أما في الآخرة: فحكمه إلى الله ﷺ، وأصح الأقوال في هذا: أن الله ﷺ متحنهم بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.

فإذا قال قائل: وهل في الآخرة تكليف؟ أليس التكليف ينقطع بالموت؟ فالجواب: نعم، في الآخرة تكليف، قال الله عن ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢]، ودعوتهم إلى السجود تكليف(١).



<sup>(</sup>١) تفسير سورة الصافات (ص/١٦٤، ١٦٥).

## خصائص الرسول عَلَيْهُ



من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام: انشقاق البدر، أي القمر، وقد انشق القمر فلقتين حقيقة لا برأي العين، فكان أحدهما على جبل الصفا، والثاني على جبل المروة، يشاهده الناس من هنا ومن هنا، قال الله تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْا ءَايَةُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ١، ٢]، لما أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وشاهدوها بأعينهم، قالوا: سحرنا محمد، ليس صحيحًا أن القمر ينشق.

والعجيب أن آخر هذه الأمة وافق المشركين في إنكار انشقاق القمر، قالوا: انشقاق القمر، لكن قوله تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَتِ اَلسَاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ اَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وهذا تحريف، فهو سبحانه يقول: ﴿وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾، ثم ليس هناك مانع من أن ينشق القمر.

وأما من زعم أن الأفلاك لا يمكن أن تتغير: فتبًا لعقله، والله تعالى يقول: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنكَرَتْ ۞ [الانفطار: ١، ٢]، وما هذا إلا تغير للأفلاك، وكذلك قال تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكدَرَتْ ﴾ [التكوير: ١، ٢]، وهذا تغير للأفلاك، فالذي جمع القمر حتى صار كتلة واحدة؛ قادر على أن يفرقه ويجعله كتلًا.

ولهذا فإننا نأسف أن يقع مثل هذا من علماء أجلاء معاصرين ؟ يقولون : إنه

وقال آخرون منكرين انشقاق القمر بحجة باردة؛ قالوا: لو كان انشقاق القمر حقًا؛ لعلم به الناس في كل مكان على الأرض!؛ لعلم به أهل الهند، وأهل الغرب، وأهل الشمال، وأهل الجنوب، ولكان نقله مما تتوافر الدواعي عليه، ولنقل في التواريخ، ولم ينقل هذا في التواريخ.

والجواب على ذلك أن يقال: لا يوجد تاريخ أصدق من كلام الله على: القرآن، ولا تاريخ أصدق مما جاء في الصحيحين: البخاري ومسلم، حيث تلقتهما الأمة الإسلامية بالقبول.

### فإذا قالوا: لماذا لم يذكره مؤرخو الهند مثلًا أو غيرهم؟

فالجواب أن يقال: ربما كان عندهم في تلك الليلة غيوم وأمطار حجبت رؤية القمر، أو نقول: إن انشقاق القمر لم يبق مدة طويلة حتى يتمكن الناس من رؤيته، إذ ربما تكون المدة يسيرة حين شاهده الناس ثم تلاءم، وربما انضاف إلى ذلك: أن الناس في ذلك الوقت في الهند مثلًا كانوا نيامًا؛ لأن الهند يسبق مكة في الزمن؛ فيقع هذا وهم نائمون، ثم يلتئم قبل أن يستيقظوا، ثم إنه لا يهمنا في شيء كون علماء الهند قالوا أم لم يقولوه، فما دام موجودًا في كتاب الله هذا، وفيما صح عن الرسول عليه فلا يهمنا أن ينقل أو لا ينقل أا

<sup>(</sup>١) التعليق على مسلم (١/ ١٩٤).

## من آیات الرسول ﷺ العظمی: ا أن الله زوی له الأرض حتی رأی مشارقها ومغاربها

عن ثوبان على الأرض، قال: قال رسول الله على: "إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، -أو قال من بين أقطارها-، حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا، ويسبي بعضهم بعضًا»(١)

قوله: «زوى لي»: بمعنى جمع وضم؛ أي؛ جمع له الأرض وضمها.

قوله: «فرأيت»: أي: بعيني؛ فهي رؤية عينية، ويحتمل أن تكون رؤية منامية.

قوله: «مشارقها ومغاربها»: وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنه على كل شيء قدير، فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي ﷺ ما سيبلغ ملك أمته منها.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٨٨٩).

وهل المراد بالزوي هنا: أن الأرض جمعت، أو أن الرسول ﷺ قوي نظره حتى رأى البعيد؟

الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعت، لا أن بصره قوي حتى رأى البعيد.

وقال بعض العلماء: المراد: قوة بصر النبي على أي: أن الله أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، لكن الأقرب الأول، ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن يجمع له على الأرض حتى تكون صغيرة، فيدركها من مشارقها إلى مغاربها.

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع؛ فليس بموافق للواقع؛ لأنه لو حصرت الأرض بحيث يدركها بصر النبي على المجرد؛ فأين يذهب الناس والبحار والجبال والصحاري؟

والجواب: بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها: كيف ولم، بل نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ إذ قوة الله -سبحانه- أعظم من قوتنا، وأعظم من أن نحيط بها، ولهذا أخبر النبي على «أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» (١)؛ فلا يجوز أن نقول: كيف يجري مجرى الدم؟ فالله أعلم بذلك.

وهذه المسائل التي لا ندركها، يجب التسليم المحض لها، ولهذا نقول في

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٠٣٨)، ومسلم (٢١٧٥) عن صفية رضياً.

باب الأسماء والصفات: (تجرى على ظاهرها، مع التنزيه عن التكييف والتمثيل)، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة و الجماعة (١)



النبي ﷺ لا يعلم الغيب، لقوله: ﴿ وَلا آعَلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]. فإن قال قائل: أليس النبي ﷺ يحدث عن أشياء مستقبلة؟

فالجواب: بلى، ولكن بوحي من الله على، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب، ولهذا نقول: كل ما أخبر به النبي على من أمور المستقبل فهي بوحي خاص من الله على، وحينئذٍ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب ما ذكره الله تعالى في هذه الآية: ﴿وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ [الأنعام: ٥٠]، لأن علمه بالمستقبل بما أوحى الله إليه ليس علمًا ذاتيًا أدركه بنفسه، ولكنه علم من عند الله على، كما أن الإنسان يرى الرؤية الصالحة في المنام وينتفع بها في المستقبل و«الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»(٢) (٣)

<sup>(</sup>١) القول المفيد (١/ ٤٧١، ٤٧٢)، ومجموع الفتاوي (٩/ ٤٦٩، ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٦٩٨٩)، ومسلم (٢٢٦٣) عن أبي سعيد الخدري رضي النبوة» عن وقد جاء الحديث أيضًا بلفظ: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» عن عبادة بن الصامت رضيه، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة الأنعام (ص/٢٥١).



#### التبرك برسول الله ﷺ؛ هل يلحق به غيره؟

الجواب: لا، لكن قد يكون الإنسان بركة، ويكون فيه بركة: إذا كان سببًا في خير، يقال فيه بركة، ولهذا لما نزلت آية التيمم -التي فيها سعة للمسلمين-، قال أسيد بن حضير: (ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر)(١)

أما قول بعض الناس: إنك لا تقول للإنسان أتيتنا بالبركة، أو مجيئك إلينا بركة، أو ما أشبه ذلك، فليس على إطلاقه، لأنه إن أُريد بالبركة الذاتية الجسدية: فهذا خطأ، ولا تكون إلا لرسول الله على وإن أُريد البركة: بركة الخير، يعني أن يكون سببًا للخير: إما تعليم علم، أو تنبيه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، ومن بركة الإنسان: أن يجعل الله فيه خيرًا (٢).



المعراج من خصائص الرسول ﷺ، ولم يحصل لأحد من الأنبياء سواه أبدًا، فهو من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله ﷺ، وعلى الآيات الكبرى التي شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أننا استعرضنا المعراج

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧) عن عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٥٩-٥٦١).

لوجدنا النبي على في غاية ما يكون من الأدب، قال تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيْ النجم: ١٧]، فلم يتجاوز النظر الذي حدد له؛ فكان في غاية ما يكون من الأدب، و﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ ﴾ أي: ما نظر شيئًا على خلاف الواقع، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَى ﴾ [النجم: ١٨]، والكبرى فيها وجهان من الإعراب: الوجه الأول: مفعول به: أي لقد رأى الكبرى من آيات ربه، والوجه الثاني: صفة لآيات، والظاهر أن كونها صفة أبلغ؛ لأنها إذا كانت مفعولًا به صار المعنى: أنه رأى الكبرى التي لا أكبر منها، وإذا قلنا: إنها صفة، صار المعنى: رأى من الآيات الكبرى الموجودة في ذلك الوقت، وهي كثيرة.

وهنا قد يرد إشكال، حيث وجد النبي ﷺ الأنبياء في السموات، فكيف نقول: إنه اختصه بالمعراج، مع أن الأنبياء كانوا في السموات؟

والجواب على ذلك من وجهين:

الأول: أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السموات، وإنما وجد أرواحهم في السموات.

والثاني: أنه حتى الذين في السموات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى؛ لأن أعلاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة، ولم يصل إلى سدرة المنتهى، وهذان فرقان واضحان(١).



في ليلة المعراج، لما صلى الأنبياء كان إمامهم محمدًا ﷺ، فهو صفوة

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٤٦، ٥٤٧).

الصفوة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول: المصطفى.

فإذا قال قائل: أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلًا، والخلة أعلى أنواع المحبة؟

فالجواب: بلى، لكنه قد اتخذ أيضًا محمدًا خليلًا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله اتخذني خليلًا؛ كما اتخذ إبراهيم خليلًا» (١) فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟

فالجواب: بلى، ولكنه أيضًا كلم محمدًا على تكليما، فإذا كان الله قد كلم موسى؛ وموسى في الأرض، فقد كلم في محمدًا، ومحمد فوق السماوات السبع، فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلَّا ولرسول الله على مثلها أو خير منها، وما من آية لنبي، إلا كان لمحمد في مثلها أو لأتباعه، ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع.

وهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول على الرسول عليه (محمد حبيب الله، وإبراهيم خليل الله!)، وهذا نقص في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الخلة أعلى من المحبة، ولهذا نقول: إن الله يحب المحسنين والمتقين، ولا نقول أنه خليل للمحسنين والمتقين، ويحب الأنبياء، ولا نقول: إنه خليل لهم، إلا لمحمد وإبراهيم، ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة، بل نثبت لهم المحبة -بلا شك-، ونثبت المحبة للمؤمنين وللمحسنين وللمقسطين، وما أشبه ذلك، لكن الخلة أعظم وأكمل.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٥٣٢) عن جندب ﷺ.

الجواب: لا، بل الظاهر أنه من أوصافه، والعجيب أن بعض الناس يكرر فيقول: قال المصطفى وقال المصطفى، مع أن الصحابة الشه منّا تعظيمًا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم مِنّا بمناقبه ولم يقولوا ذلك؛ فلم يقل أبو هريرة المنه والله عليه المصطفى، ولا قاله أحد من الصحابة، وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي: قال المصطفى، ولا قاله أحد من الصحابة، وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي: قال رسول الله عليه الله المنه المنافقة الألفاظ، ولم وما أشبه ذلك، لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ، ولم ينظروا إلى من سبقهم، والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق.

ومثل ذلك ما يقوله بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول: قال الله تعالى، يقول: قال الحق، وهذا قول الحق، ولا شك أن الله هو الحق المبين، لكن يا أخي قل: قال الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك أنه أعلم بالله منك، وأشد تعظيمًا لله منك، كان إذا أراد أن يتحدث عن الله على بالحديث القدسي يقول: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك»(۱)، ولم يقل على قال الحق، ولكن بعض الناس يريد أن يجدد، والتجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي، واتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد(١)



التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان، وكما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص، ولهذا نقول: إن جنس العرب

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٢٩٨٥) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>۲) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٤-٥٦).

أفضل من غيرهم من الأجناس، لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق، وإن تخلفت التقوى صار معدنه طيبًا وعمله خبيئًا، فيزداد خبئًا لكون أصله طيبًا، ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لومًا ممن لم يكن كذلك، ولذلك لو زَنَتِ الحُرَّة لجُلدت مائة جلدة إن كانت غير محصنة، ورُجمت إن كانت محصنة، ولو زَنَتِ الأَمة لم ترجم، ولو كانت متزوجة، ولم تجلد مأثة جلدة، بل تجلد خمسين، لأن هناك فرقًا بين كانت متزوجة، ولم تجلد مأثة جلدة، بل تجلد خمسين، لأن هناك فرقًا بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضيع، وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك، ويدل لهذا -أي أن الناس يختلفون في أجناسهم قول الله: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ ﴿ [الأنعام: ١٢٤]، وقد جعلها الله تعالى في العرب، في محمد على أفإذا كان محمد المن أطيب الخلق وأشرفهم، لزم أن يكون جنس العرب أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك، وقد ثبت عن النبي على أنه قال: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام؛ إذا ثبت عن النبي الله على الله الله فهوا» (١)

فإن قال قائل: ماالجواب عن قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآإِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

فالجواب: أن نقول: إن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب، حيث يقول: أنا من القبيلة الفلانية، أنا من القبيلة الفلانية، فبيّن الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخر، وأن فخركم لا يقربكم إلى الله، فالذي يقربكم إلى الله هو التقوى: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُم عِندَ اللهِ أَنْقَدَكُم ﴾، وهذا لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٣٥٣)، ومسلم (٢٣٧٨) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ

غيرهم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَلله، في كتاب «اقتضاء الصراط» (١) (٢)

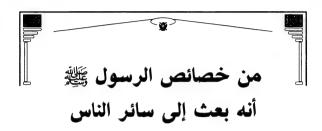

مسألة: هل من المقام المحمود ما ذكره بعض العلماء؛ من أن الله على المرش؟ يجلس الرسول على العرش؟

فالجواب: هذا إن صح؛ فهو من المقام المحمود، لا شك.

وخص النبي ﷺ بأنه بعث إلى سائر الأنام، وغيره من الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم فقط.

فإن قال قائل: أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلًا إلى جميع الخلق في وقته؟

قلنا: بلى، هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن لم يكن هناك قوميات سوى هذه القومية، فيكون نوح مرسلًا إلى قوم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا وَمِيات سوى هذه القومية، فيكون نوح مرسلًا إلى قوم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ اَنَ أَنْذِر قَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَن يَأْنِيهُم عَذَابٌ أَلِيم انوح: ١]، والخليقة في ذلك الوقت لم تكن كثرت بعد حتى تولد منها قوميات، وبذلك يكون نوح مرسلًا إلى قومه فقط، بل كانت الأمة قليلة، وأرسل إليهم نوح، فكان مرسلًا إلى قومه خاصة.

<sup>(</sup>١) انظر: الاقتضاء (١/ ٢١٩-٢٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة آل عمران (١/ ٢٠٨-٢١).

وهنا سؤال: وهو أن يقال: إن النبي ﷺ ذكر أن الله خصه أنه بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة، وظاهر هذه الآية الكريمة أن نوحًا بُعث إلى البشر جميعًا، لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُم هُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧]، وذريته كانوا مباشرين له، لم يكونوا في مكان آخر؟

والجواب على ذلك: أن هذه الآية لا تستلزم ما ذُكر، فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة؛ لكنها فنيت، ولم يبق إلا ذرية نوح، وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح؛ لها رسل ثم فنيت هذه الأمم والرسل الذين بُعثوا إليها، ولم يبق إلا ذرية نوح(١)



قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ ٱنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِم وَلُوكِمِمْ وَلُوكِمِمْ وَلُوكِمِمْ وَلُوكِمَهُ وَإِن كَانُوا مِن قَبِّلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبِّلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] كلما وجدت في القرآن: ﴿لَقَدْ ﴿ لَقَدْ ﴿ فَإِنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: (القسم، واللام، وقد)، وتقدير الكلام: (والله لقد منَّ الله على المؤمنين).

فإن قال قائل: القسم إنما يقال للشاك أو المنكر، فلماذا أقسم الله في هذه الآية على أنه مَنَّ على المؤمنين ببعث محمد ﷺ، مع كون الأمر ظاهرًا، ولم يقل: لقد منَّ الله على الناس، بل قال على المؤمنين الذين يعرفون أن ذلك منّة؟

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٥٣٤)، وتفسير سورة الصافات (ص/ ١٨٧).

فالجواب: أن الداعي للقسم ليس هو الإنكار أو الشك من المخاطب، بل قد يكون الداعي للقسم أهمية المُقسم عليه، وإن لم يكن هناك شك، وهذه الآية من هذا النوع، فالمقصود بذلك بيان أهمية هذه المنّة العظيمة التي لا يعادلها شيء (١)



قد يفضل النبي غيره بكثرة أتباعه؛ لأن أتباعه كلما عملوا عملًا صالحًا فله مثل أجورهم.

فإن قال قائل: كيف نثبت ذلك، وقد نهى النبي على عن التفضيل بين الأنبياء؟ فيقال: حاشى لرسول الله على أن ينهى عما أثبته الله، ولا يمكن ذلك أبدًا، فإذا أخبر الله على أنه فضل بعض النبيين على بعض، فلا يمكن للرسول الله أن يقول: لا تفضلوا بين الأنبياء، ولكنه نهى عن التفضيل بين الأنبياء (٢) حيث

<sup>(</sup>١) تفسير سورة آل عمران (٢/٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة على الله البير، قال: بينما يهودي يعرض سلعته أُعْطِيَ بها شيئًا كرهه. فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي على الغهرنا؟ فذهب إليه، فقال أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدًا، فما بال فلان لطم وجهي؟. فقال: «لم لطمت وجهه»؟. فذكره، فغضب النبي على حتى رئي في وجهه، ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه يُنفخ في الصور، فيُصعق من في السموات ومن في الأرض، إلا من شاء الله، ثم يُنفخ فيه أخرى، فأكون أول من بُعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بُعث قبلى». أخرجه: البخاري (٣٤١٤)، ومسلم (٣٣٧٣).

يكون الحقد والعدوان، فلو أن أحدًا فضّل محمدًا على موسى بحضرة اللهود، وصار ذلك سببًا للعداوة أو البغضاء؛ ثم سببًا للشر، فإنه لا يفضل درءًا للمفسدة، فالذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من التفضيل ما كان موجبًا للمفسدة، أما ما كان حكاية للواقع؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينهى عنه وقد أثبته الله.

إذًا فنحن حينما نتكلم عن تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الناس، فإننا نتكلم به خبرًا عما قاله الله، ولكننا لا نتكلم به حيث يكون في ذلك شر فساد(١)

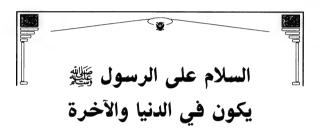

إن قال قائل: إن النبي على قد مات، فما معنى الدعاء له بالسلامة؟

فالجواب: أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا، والسلامة في الآخرة.

ففي الآخرة: إذا لم يُسلم الله البشر هلكوا، ولهذا كان النبيون يمرون على الصراط، وكان دعاء الأنبياء يومئذ: «اللهم سلم» (٢)

وفي الدنيا: ندعو أن الله يُسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٦٥، ٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٨٠٦)، ومسلم (١٨٢) عن أبي هريرة رهجه.

يُسلمه من العدوان عليه، أي على جسده، أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلبا جسد النبي ﷺ؟

إذًا فنحن ندعو الله أن يُسلمه حتى في الدنيا، أي: يسلم جسده.

ثم ربما يقال إن المسالة أوسع من ذلك، بأننا نسأل الله تعالى أن يُسلمه في الدنيا، أي: يُسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء؛ لأن شريعته الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه، فالإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه، وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق دعوتهم.

إذًا: فالسلام على رسول الله ﷺ يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه، وبسلامة شريعته (١)



سئل فضيلة الشيخ كَنَّة: أرجو أن تبينوا لنا مشكورين حقيقة الأمر في مسألة عصمة الرسول الكريم على التبس الأمر على كثير من الناس في هذا الشأن، كثيرًا ما نسمع ما يمكن أن يفهم منه أن الرسول على كان معصومًا من الخطأ، كما يفهم من عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اَلْمُوَى ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى الخطأ، كما يفهم من عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اَلْمُوَى ۚ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى الخطأ، كما يفهم من عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اَلْمُوَى الله وَلَا يُصِيب النجم: ٣، ٤]، ولكن نرى في بعض ما ورد عنه على أنه كان يصيب ويخطئ في بعض الأمور، كالسهو في الصلاة مثلًا. فما حقيقة أمر العصمة

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٥٢، ٥٣).

للرسول ﷺ؛ وما هي الجوانب التي عصم منها من الخطأ تحديدًا، والجوانب التي لم يعصم من الخطأ مشكورين؟

فأجاب كَلَلهُ: إنى أسأل هذا السائل: هل يؤمن بأن محمدًا رسول الله على كل حال؟ هو يؤمن بهذا؟ لا شك إن شاء الله، إذا كان يؤمن بمحمد رسول الله عَلِيْهُ أَنه رسول الله فكفى، وما وقع منه فإنه لا ينافي الرسالة، فالسهو وقع منه في الصلاة، ولكنه على قال: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون»(١)، وعدم العلم وقع منه عليه الصلاة والسلام، فقد صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه، وفي أثناء الصلاة خلع النعلين، فخلع المسلمون نعالهم، فلما سلم؛ سألهم: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم»؟. قالوا: يا رسول الله؛ رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرًا» (٢)، فهو ﷺ صلى في نعليه ولم يعلم أن فيهما قذرًا، وهذا أيضًا من طبيعة البشر أن الإنسان جاهل، هذا الأصل في الإنسان، كما قال الله ﷺ: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةٌ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ [النحل: ٧٨]، نبي الله ﷺ قد يجتهد في أفعاله ولا يكون اجتهاده مصيبًا، لكنه حين فعله للشيء الذي صدر منه عن اجتهاد هو مصيب، كما في قول الله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَقُولَٰتُ ۞ أَن جَآءُهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَامُ يَزَّكَى ۞ أَوْ يَذَكُّرُ فَلَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغَنِّی ۖ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّیٰ ۞ وَمَا عَلَیْكَ أَلَّا يَزُّنَّى ۞ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَيٰ ۞ وَهُو

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤٠١، ٤٠٤)، ومسلم (٥٧٢) عن عبد الله بن مسعود ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ بِن مسعود ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللّ

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۲۰۰)، وأحمد (۱۱۱۵۳)، وعبد الرزاق (۱۰۱٦)، وابن أبي شيبة (۲۷۷)، والدارمي (۱٤۱۸)، وأبو يعلى (۱۱۹٤)، وابن خزيمة (۷۸۲)، وابن حبان (۲۱۸۰)، والحاكم (۲۱۰۱)، وصححه الحاكم، وصححه مقبل الوادعي في «الجامع الصحيح» (٤٧١) عن أبي سعيد الخدري رابعه

يَعْشَىٰ ۚ فَ فَانَتَ عَنَهُ نَلَعْنَ فَ كُلاّ إِنَّهَا نَذَكِرَةً ﴾ [عبس: ١-١١]، فهذا وقع اجتهادًا من النبي على أن ينصرف إلى هؤلاء الكبراء الذين جاؤوا إليه من قريش، يرجو إسلامهم وينتفع بإسلامهم قومهم والمسلمون جميعًا، ومثل قول الله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللّهِ يَكَ مَدَقُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِينِينَ وَعَفَا اللّهُ عَنكَ إِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللّهِ العفو، وأخذ الناس بظواهرهم، وهو حين عفا عنهم مصيب، لكن بين الله علله أن الحكمة هي الانتظار، وهذا لا يخدش بالرسالة، النسيان من طبيعة الإنسان، وعدم العلم هو أصل الإنسان أنه لا يعلم حين وقع من الرسول على مثل هذا؛ فإنه والله لا يخدش بالرسالة، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا يَظِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴾ [النجم: ٣]، فالمعنى: أنه على لا ينطق نطقًا عن وحي من الله، وإما عن اجتهاد، فليس صادرًا عن هوى، وإنما نطقه إما عن وحي من الله، وإما عن اجتهاد، فليس كغيره ممن ينطق عن الهوى، ويتكلم بما يهوى، سواء كان الحق أو غير الحق.

وإني أنصح هذا السائل وغيره ألا يتعمقوا في مثل هذه الأمور، فيلقي الشيطان في قلوبهم شرًا، فالإنسان غير آمن من الشيطان، أليس النبي على ذات لليلة وهو معتكف، قام يقلب صفية والسلام -أي: يمشي معها-، فأبصراه رجلان معتكفه، فقام يقلبها عليه الصلاة والسلام -أي: يمشي معها-، فأبصراه رجلان من الأنصار فأسرعا، أسرعا خوفًا وخجلًا من النبي وحياء، فقال: «على رسلكما، إنها صفية»، فقالا: سبحان الله! قال: «نعم، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئًا، -أو قال: شرًا-»(۱)، فانظر إلى هذا: خاف أن يلقي الشيطان في قلوبهما ما لا يليق بالرسول على، وهما من الصحابة، فالبحث في هذه الأمور والتعمق فيها قد يكون خطرًا على الإنسان وهو لا يشعر، وأنا أشكر

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٢٨١)، ومسلم (٢١٧٥) عن صفية رضياً.

السائل، حيث سأل ليتبين له الأمر، لكني أقول: إن الأولى بالإنسان أن يدع البحث في هذه الأمور، وأن يقول: محمد رسول الله على وهو أبعد الناس أن يقول عن هوى، أو أن يحكم بالهوى، بل هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام.

ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ما يخل بالإخلاص لله على، فلم يقع منهم الشرك، معصومون عن كل ما يخل بالمروءة والخلق، فلم يقع منهم ما ينافي ذلك، وأما بعض الذنوب فيقع منهم، لكن من خصائصهم أنهم معصومون من الاستمرار فيها وعدم التوبة، وإذا تاب الإنسان من الذنب فكمن لا ذنب له، بل قد تكون حاله بعد التوبة من الذنب أكمل من حاله قبل أن يفعل الذنب.

وبهذه المناسبة: أود أن أبيّن أن ما ذكر في الإسرائيليات عن داود عليه الصلاة والسلام في قصة الخصمين اللذين اختصما عنده، وقال أحدهما: ﴿إِنَّ هَٰذُاۤ أَخِى لَهُ نِسَّعُ وَسَعُونَ نَجَّةُ وَلِي نَجَّةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكُولِنِيهَا وَعَزَفِ فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدُ طَلَمَكَ بِسُوّالِ نَجْعِكُ إِلَى نِعَاجِهِ ﴿ [سورة ص: ٢٣، ٢٤]، في بعض الإسرائيليات: أن داود عليه الصلاة والسلام كان له أحد الجنود، وكان عند هذا الجندي امرأة أعجبت داود وأرادها، فطلب من هذا الجندي أن يذهب للجهاد لعله يقتل فيأخذ زوجته، هذه قصة كذب ولا يجوز لأحد أن ينقلها إلا إذا بيّن أنها كذب، ولا يجوز اعتقادها في نبي من أنبياء الله، هذه لا تليق ولا من عامي من الناس، فكيف بنبي؟ ولا أستبعد أن هذه من دسائس اليهود التي دسوها على المسلمين، فيفسدوا بذلك دينهم.

والقضية هي أن هذا الرجل مع خصمه عنده نعجة واحدة، أي: أنثى من الضأن، وكان أخوه -أي: خصمه- عنده تسع وتسعون، فقال له: أنت ليس

عندك إلا واحدة لا تغني شيئًا، وأنا عندي تسع وتسعون، باقِ واحدة وتكتمل المائة، والإنسان ينظر إلى تكميل العدد، فطلب منه هذه الواحدة، وجعل يورد عليه الحجج حتى غلبه في الحجج، فاختصما إلى داود.

فإذا قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ﴾ [سورة ص: ٢٤]؟

فالجواب سهل: داود على جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، وهو وكونه يدخل محرابه -أي: متعبده- ثم يغلق الباب خلاف لما كلف به، وهو مجتهد في ذلك لا شك، ثم إنه حكم على الخصم قبل أن يسمع حجة الآخر المحكوم عليه، فلما قال الخصم: ﴿إِنَّ هَلْاً أَخِى لَهُ تِسْعٌ وَسَعُونَ نَعِّمةٌ وَلِى نَعِّمةٌ وَبِودَةٌ وَبِودَةٌ وَعَرَفِي فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوّالِ نَجْيَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن الْفَلْكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن الْفَلْكَ الله عَلَى الله عنه أبل أن يسرع المناه على الخصم، ولعله من أجل أن يسرع للتفرغ للعبادة، فلما جاءت هذه القصة وأخذ بقول الخصم، وكان قد أغلق الباب؛ ظن داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرسل هذين الخصمين اختبارًا له ﴿ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾.

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي ﷺ لهند حين شكت زوجها أبا سفيان؛ أنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١) فحكم لها؟

فالجواب: أن حكم النبي ﷺ فتيا، وليست قضاء بين خصمين؛ لأن خصمها لم يحضر، فهو أفتاها على صورة القضية بدون محاكمة ومخاصمة (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٢٢١١، ٣٣٤٥)، ومسلم (١٧١٤) عن عائشة ﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>۲) فتاوى نور على الدرب (١/ ٢٠٥-٢٠٩).



قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَتَهِ فَين نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩].

فإذا قال قائل: إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلًا يعاقب عليه؟

الجواب: أن النبي ﷺ أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين، وقال: ﴿إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتَحًا مُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ١، ٢]، وهو من بني آدم، وبنو آدم خطاءون، وخير الخطائين التوابون، فالنبي ﷺ قد يخطئ، ولهذا قال: «اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي»(١)

لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم: أنه لا بد أن يُوفق للاستغفار والتوبة، أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق، وبهذا نعرف أن النبي عَلَيْ قد يحصل منه ما يكون سببًا في إصابته للسيئة، ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله عن (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١٣٩٨)، ومسلم (٢٧١٩) عن أبي موسى ﷺ.

<sup>(</sup>۲) تفسير سورة النساء (١/٥٦٥).



قال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ [النساء: ٨٠].

فيه إثبات رسالة النبي ﷺ من وجهين:

أولًا: وصفه بالرسول.

وثانيًا: جعل طاعته كطاعة الله ﷺ.

وهنا مسألة: هل للنبي ﷺ أن يجتهد؟

الجواب: نعم. وسنته نوعان:

(١) اجتهادية.

(٢) وحي.

فمن الوحي: حين سُئل عن الشهادة؛ فقال: «إنها تكفر كل شيء»، ثم أتاه جبريل على فقال: «إلا الدَّيْن» هذا بالوحي، وأما ما يقوله عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله: فهو وحي باعتبار إقرار الله له، كما نقول: إن النبي على إذا أقر أحدًا على قول أو عمل صار هذا من سنته، وسنته: قول، وفعل، وإقرار (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (١٨٨٥) عن أبي قتادة ﴿ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>Y) تفسير سورة النساء (Y).



سئل فضيلة الشيخ كَلَّة: عمن يقول: أن محمدًا ﷺ خلق من نور، وأن آدم خلق من نور محمد، فهل هذا القول صحيح؟

فأجاب كَلَهُ: هذا القول من أبطل الباطل، وهو كذب مخالف لقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكَرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ المحجرات: ١٣]، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣]، والنبي ﷺ من بني آدم، وهو سيد ولد آدم، وهو مخلوق من نطفة جده، وهكذا إلى أن يصل الخلق إلى آدم الذي خلقه الله من سلالة من طين.

والعجب أن هؤلاء الذين يأتون بهذه الأكاذيب تعظيمًا لرسول الله على والمعجم عنده تهاون في دينه، واتباعه لرسول الله على ولعلهم يجهلون أن النبي على نهى عن الغلو فيه وحذر منه، وإن نصيحتي لهؤلاء أن يتلقوا معتقدهم من كتاب الله وسنة رسول الله على وأن يعلموا أن محمدًا رسول الله على بشر مثلنا، كما أمره الله أن يقول ذلك ويعلنه على الملأ: ﴿ وَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلَكُم يُوحَى الله الله عليه من مكارم الأخلاق، وبأنه أتقى الناس لله وأعبد الناس لله، لكنه بشر، وهو على أعلم أنه بشر مثلنا ينسى كما ننسى، فقال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني "(۱)، انظر التواضع العظيم: أخبر أنه بشر ينسى، ومع ذلك قال: "فإذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

نسبت فذكروني»، ولن ينقص ذلك من قدره شيئًا، بل هو أكمل الخلق إيمانًا وتقوى وزهدًا وخلقًا عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يحشر تحت لوائه يوم القيامة: فليكن تحت لواء سنته في الدنيا، ولا يتعدَّ حدود الله ولا يقصر عنها، فلا غلو ولا تحريف، هذا الواجب علينا، ولقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه على فلا غلو ولا تحريف، هذا الواجب علينا، ولقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه على فلا في أن كُنتُم تُجبُون الله فَاتَبِعُوني يُخبِبَكُم الله فلي السول عمران: ٣١]، فمن كان صادقًا في دعوى المحبة لله أو المحبة لرسول الله على فليتبع الرسول على وبذلك يقيم بينة على صدق دعواه، وأما أن يدعي أنه متبع للرسول محب للرسول، وهو يقول في على صدق دعواه، وأما أن يدعي أنه متبع للرسول محب للرسول، وهو يقول في الرسول ما ليس حقيقة، ويبتدع في دينه ما لم يشرع، فإن البينة تخالف دعواه (١)



سئل فضيلة الشيخ كَنَّة: يقولون: إن الرسول ﷺ وهو في قبره يسمع ويرد، وضحوا لنا كيف يكون ذلك في حياته؟ والذين يقولون هذا الكلام يستندون للآية الكريمة: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ٣١] وإذا كان الشهداء أحياء، فكيف لا يكون الرسول ﷺ حيًّا في قبره؟

فأجاب كله: نقول: أما كونه عليه يسمع ويرد فليس به غرابة، فقد روى أبو داود في سننه: «ما من أحد يسلم عليه، إلا رد الله عليه روحه؛ حتى يرد الله عليه (٢)

<sup>(</sup>۱) فتاوى نور على الدرب (۱/۲۱۱، ۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أبو داود (۲۰٤۱)، وأحمد (۱۰۸۱۵)، وإسحاق بن راهویه فی «مسنده» =

فلا غرابة أن النبي ﷺ إذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه؛ فيرد السلام، وأما كونه حيًّا في قبره: فالشهداء أحياء عند الله، والله تبارك وتعالى لم يقل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا، بل أحياء في قبورهم، بل قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا شك أن النبي ﷺ دفن وصلى عليه صلاة الجنازة، وخلفه من خلفه من أصحابه، وليسوا يقدمون له الأكل والشرب، وهم يعلمون أنه مات، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُرْبَلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ [آل عمران: ١٤٤]، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، ولا يماري فيه أحد، وحياة الشهداء عند الله كل ليست كحياة الدنيا، أي: ليست حياة يحتاج فيها الإنسان إلى أكل وشرب أو هواء ويعبد ويدعو، هي حياة برزخية، الله تعالى أعلم بكيفيتها، وعلى هذا: فلا يحل لأحد أن يقف على قبر النبي ﷺ فيقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله استغفر لي؛ لأن هذا غير ممكن، فالنبي ﷺ لا يمكن أن يستغفر لأحد بعد موته، ولا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، وإذا أردت أن تسأل سؤالًا صحيحًا؛ فقل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفعه فيَّ، وما أشبه ذلك(١)

<sup>(</sup>١) فتاوى نور على الدرب (١/ ٢٢٠، ٢٢١).



قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُواَ أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَكُرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ قَوَّابُ رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤].

الإنسان إذا ظلم نفسه لا يجوز له أن يذهب إلى قبر النبي على ليستغفر الله عنده؛ لأن الآية المراد بها في حياته، لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبًا أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله، ويستغفر له الرسول على، واستدلوا لذلك بقصة مكذوبة وهي: أن رجلًا أعرابيًا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد:

# يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

إلى آخر البيتين، فلما نام رأى النبي ﷺ، وقال له: إن الله قد غفر لك. وهذه قصة مكذوبة (١)، والآية تدل على بطلان هذا القول؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَوْ

أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدًا مني السلام عليكم ما جرى القلم

وساقها بقوله: (ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له) ثم ذكرها بتمامها.

وذكرها البيهقي في «الشعب» (٣٨٨٠)، وابن عساكر في «معجمه» (١/ ٥٩٩)، وفي «إتحاف الزائر» (ص/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الحكاية: النووي في «المجموع» (۸/۲۱۷)، وفي «الإيضاح» (ص/ ٤٩٨) وزاد البيتين التاليين:

# أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا ﴾ و ﴿إِذَ ﴾ للماضي، ولو قال: إذا ظلموا ربما يكون فيها شبهة،

وذكرها أيضًا ابن كثير في «تفسيره» (٣٤٧/٢، ٣٤٨) ولم يستحسنها، بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات.

وهذه القصة معروفة، تسمى: قصة العُتبي.

وهي قصة باطلة مكذوبة منكرة، لا يتكئ ولا يستند عليها إلا الغلاة والقبورية.

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المُنكي في الرد على السبكي» (ص/ ٢٥٢): (اسناد هذه الحكاية مظلم، يرويها بعضهم بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني، وقد ذكرها البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» بإسناد مظلم، عن محمد بن روح بن يزيد البصري: حدثني أبو حرب الهلالي وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن أبي طالب).

وقال العلامة عبداللطيف آل الشيخ في «مصباح الظلام في الرد على من افترى على الشيخ الإمام» (ص/ ٣٩٢-٣٩٥):

(هذه القصة التي ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء، ولم يذكرها غيرهم ممن يعتد به، ويقتدى به، كالأئمة المتبوعين وأكابر أصحابهم، وأهل الوجوه في مذاهبهم، كأشهب وابن القاسم، وسحنون وابن وهب، وعبدالملك وابنه، والقاضي إسماعيل من المالكية، ولا من الشافعية كالمزني والبويطي، وابن عبد الحكم، ومن بعدهم كابن خزيمة، وابن سريج وأمثالهم، ونظرائهم من أهل الوجوه، وكأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن الهذيل، ومن بعدهم كالطحاوي حامل لواء المذهب، وكذلك أصحاب أحمد، وأصحاب الوجوه في مذهبه، لم يذكرها أحد منهم، كعبد الله، وصالح، والخلال، والأثرم، وأبي بكر بن عبد العزيز، والمروذي، وأبي الخطاب، ومن بعدهم، كابن عقيل وابن بطة.

وبعض من ذكر هذه الحكاية يرويها بلا إسناد، وبعضهم عن محمد بن حرب الهلالي. وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب، عن أبي الحسن الزعفراني، عن الأعرابي، وقد ذكرها البيهقي بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن زيد البصري، حدثني أبو حرب الهلالي، قال: حج أعرابي، فذكر نحو ما تقدم، ووضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن أبي طالب، كما روى أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن الكرخي، عن علي بن محمد بن علي، حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي =

على أنه لو قال: إذا ظلموا لم يكن فيها دليل؛ لأن قوله: ﴿ وَأَسْتَغْفَرُ لَهُمُ

= قال: حدثنا أبي، عن أبيه سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن علي بن أبي طالب. فذكر نحو ما تقدم.

قال الحافظ ابن عبدالهادي: هذا الخبر منكر موضوع، لا يصلح الاعتماد عليه، ولا يحسن المصير إليه، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض، والهيثم جد أحمد بن محمد بن الهيثم أظنه ابن عدى الطائي، فإن يكن هو فهو كذاب متروك، وإلا فمجهول. وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: الهيثم بن عدي كوفي ليس بثقة، كان يكذب، وقال العجلي وأبو داود: كذاب، وقال أبو حاتم الرازي والنسائي والدولابي والأزدي: متروك الحديث، وقال ابن المديني: ساقط قد كشف قناعه، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن عدي: ما أقل ما له من المسند، وإنما هو صاحب أخبار وأسمار، ونسب وأشعار، وقال الحاكم أبو عبد الله: الهيثم بن عدي الطائي في علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقات أحاديث منكرة، وقال العباس بن محمد: سمعت بعض أصحابنا يقول: قالت جارية الهيثم: كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي، فإذا أصبح جلس يكذب.

فإذا كانت هذه الحكاية عند أهل العلم بهذه المثابة، لم تثبت بسند يعول عليه ويحتج به). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠): (ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء، عن أعرابي أنه أتى قبر النبي على وتلا هذه الآية، وأنشد ببتين:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لاسيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوبًا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم).

وانظر للرد على هذه الحكاية الموضوعة المنكرة الواهية الباطلة: «صيانة الإنسان» (ص/ ٢٤٧- ٢٥٠) للعلامة محمد بن بشير السهسواني، و «هذه مفاهيمنا» (ص/ ٧٥- ٧٨) للعلامة صالح آل الشيخ.

الرَّسُولُ ﴾ يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطعًا، إذ أن الرسول ﷺ لا يمكن أن يستغفر لهم بعد موته.

وقال بعضهم: إذا كان الله يرد إلى نبيه على روحه ليرد السلام، وكذلك أن الأنبياء ليسوا بموتى في قبورهم، فلذلك ندعوهم سواء في حياتهم أو في مماتهم؟ والجواب: أن هذا من أمور الغيب، يقتصر فيها على ما ذكرنا، فنقول: إن الله يرد روح الرسول على ويرد السلام، لكن لا نتجاوز هذا، وإلا لقلنا له: كيف أصبحت اليوم؟! وما أشبه ذلك.

ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، حتى الشهداء: ﴿ أَحْيَا أَهُ عِندَ رَبِهِمْ لَرُزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] لكن حياة البرزخ غير حياة الدنيا، وإلا لقلنا: إن الصحابة على جنوا جناية عظيمة على الرسول ﷺ حيث دفنوه وهو حي (١)



اعلم أن آثار الرسول على تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر:

أولًا: ما فعله على سبيل التعبد، فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه، لقوله تعالى: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرًا بعادة أو بمقتضى جِبلة وفطرة أو حصل اتفاقًا، فإنه على سبيل التعبد، ونحن مأمورون به.

ثانيًا: ما فعله اتفاقًا، فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه، لأنه غير مقصود، كما

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النساء (١/ ٤٨٥، ٤٨٦).

لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة (١) ذي الحجة!، لأن الرسول على قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة (١) فنقول: هذا غير مشروع، لأن قدومه على في هذا اليوم وقع اتقاقًا.

فنقول: هذا لا يشرع.

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقًا، فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك، لأنه ﷺ فعله لا على سبيل القصد للتعبد، والتأسى به تعبد.

ثالثًا: ما فعله بمقتضى العادة.

فهل يشرع لنا التأسي به؟

الجواب: نعم، ينبغى لنا أن نتأسى به، لكن بجنسه لا بنوعه.

وهذه المسألة قُلَ من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة بالنوع، ثم ينفون التأسي به في ذلك.

ونحن نقول: نتأسى به، لكن باعتبار الجنس، بمعني أن نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس، إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي.

رابعًا: ما فعله بمقتضى الحِبلة، فهذا ليس من العبادات قطعًا، لكن قد يكون عبادة من وجه، بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة: كالنوم، فإنه بمقتضى الحِبلة، لكن يُسن أن يكون على اليمين، والأكل والشرب حِبلة وطبيعة، ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرى، إذا قصد به الإنسان امتثال أمر

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١٠٨٥)، ومسلم (١٢٤٠) عن ابن عباس ظله.

الله، والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن، ثم إن صفته أيضًا تكون عبادة، كالأكل باليمين، والبسملة عند البداية، والحمد لله عند الانتهاء.

## وهنا نسأل: هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟

يرى بعض العلماء أنه عبادة، وأنه يُسن للإنسان اتخاذ الشعر.

ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية، بدليل قول الرسول على للذي رآه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوا كله، أو ذروا كله» (۱)، وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة، وإلا لقال: أبقه، ولا تحلق منه شيئًا!.

وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها، ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع، إلا ما قام الدليل على مشروعيته (٢)



إن قال قائل: في حديث البراء بن عازب رفي في ذكر النوم، لما قرأ النبى عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان، قال من جملة ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۱۹۹۵)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۹۲۹٦)، وفي «السنن الكبرى» (۱۹۰۹)، وفي «السنن الصغرى» (۵۰۱۸)، وأحمد (۵۱۱۵)، وعبدالرزاق (۱۹۵۹)، وابن حبان (۵۰۰۸)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۰۲۲)، وفي «الآداب» (۷۰۶)، والبغوي في «شرح السنة» (۳۱۸٦)، وصححه الألباني في «المشكاة» (٤٤٢٧) عن ابن عمر فراله.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۸/ ۱۳۵–۱۳۷).

قال: (آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت)، فلما أعادها البراء والمنت بكتابك الذي أرسلت). فقال: «قل: وبنبيك الذي أرسلت»(۱)، ومعلوم أن المقام مقام اتباع، فلماذا لما قال البراء والمسلك الذي أرسلت)، والرسالة تتضمن النبوة، قال: قل: ونبيك؟.

# فالجواب على هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول: هذا ليس بلازم، فلهذا اختار وصف النبوة، مع أن الرسالة جاءت بعده «... الذي أرسلت» ولو قال: رسولك الذي أرسلت؛ لدل على النبوة بطريق الالتزام، لأن كل رسول نبي، لكن إذا قال: بنبيك الذي أرسلت؛ دل على النبوة بطريق المطابقة، لأنه صرح بها بلفظها، ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة: أقوى من الدلالة بالالتزام؛ لجواز منع الملازمة.

الوجه الثاني: أنه إذا قال: ورسولك الذي أرسلت: لم يكن وصفًا مخصصًا لمحمد ﷺ، إذ قد يراد بذلك جبريل مثلًا، جبريل رسول مرسل كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠]، فجبريل مرسل، فلو قال: برسولك الذي أرسلت، لم يحدد أن هذا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل لا يسمى نبيًا، إنما يسمى رسولًا، وبهذا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه، وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف المطابق للحال الذي عليها المتكلم، لأن الحديث -حديث البراء- أختير فيه النبوة على للحال الذي عليها المتكلم، لأن الحديث -حديث البراء- أختير فيه النبوة على

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٣١١)، ومسلم (٢٧١٠).

الرسالة من أجل هذين الوجهين(١)



إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه، أو ما دليله؟ نقول: دليله قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنْبِ الَّذِي اَلَٰزِي اللّهِ النساء: ١٣٦]، وكل آية فيها الّذي نَزَّلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِنْبِ الَّذِي آنزَلَ مِن قَبْلُ النساء: ١٣٦]، وكل آية فيها ذكر أن الرسول على مبلغ، فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به، فهو تبليغ من الله، ولأن الرسول على أعلم الناس بالله، وأنصح الناس لعباد الله، وأصدق الناس فيما قال، وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم، والنصح، والصدق، والبيان، فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو -والله- أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم؛ الذين تبعهم هؤلاء من المناطقة والفلاسفة، ومع هذا يقول: «سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت من المناطقة والفلاسفة، ومع هذا يقول: «سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»(٢) (٣)

تفسير آل عمران (١/ ٣١٤، ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٤٨٦) عن أبي هريرة رضي الله الم

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٨/ ٦٧، ٦٨).



هنا سؤال يُشكل على البعض: ففي قصة الأعرابي؛ لما سأل الرسول ﷺ عن عمل يدخله الجنة، فعلمه أركان الإسلام (١)، وهنا قال لسفيان: «قل آمنت بالله؛ فاستقم»(٢). فما الجواب؟

الجواب أن يقال: إن النبي على يجيب كل إنسان بما يناسب حاله، فالرجل الذي قال: أوصني! قال له: «لا تغضب» (٣)، ومعلوم أن الوصية العامة لكل الخلق، هي الوصية بتقوى الله على، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرًا على جيش، أو سرية؛ أوصاه بتقوى الله أن فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب كل إنسان؛ أو يجيب كل إنسان بما يناسب حاله، فقد يسأله سائل فيقول: أي العمل أفضل؟ فيقول له: الجهاد في سبيل الله، ويقول للآخر خلاف ذلك.

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضيه الله الم أعرابيًا أتى النبي رضي فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟. قال «تعبد الله الا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال والذي نفسي بيده؛ الا أزيد على هذا. فلما ولّى، قال النبي رجل من أهل المجنة، فلينظر إلى هذا». أخرجه: البخاري (١٣٩٧)، ومسلم (١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم (٣٨) عن سفيان بن عبد الله الثقفي رهج .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٦١١٦) عن أبي هريرة رهيه .

<sup>(</sup>٤) عن ابن بريدة على جيش أو سرية، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أمّر أمير على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا». أخرجه: مسلم (١٧٣١).

وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان، وهي: أن النبي على قد يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، بخلاف ما إذا تكلم بدون سؤال، فإنه يذكر الأصل(١)



سئل فضيلة الشيخ عَلَيْهُ: هل تقبل توبة من سب الله على، أو سب الرسول عَلَيْهُ؟

فأجاب كَلُّهُ بقوله: اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل توبة من سب الله، أو سب رسوله على وهو المشهور عند الحنابلة، بل يقتل كافرًا، ولا يصلى عليه، ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين.

القول الثاني: أنها تقبل توبة من سب الله، أو سب رسوله على إذا علمنا صدق توبته إلى الله، وأقر على نفسه بالخطأ، ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعْبَادِىَ اللَّذِينَ أَسَرَقُواْ عَلَى آنفُسِهِم لَا نَقَنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّه يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِعاً ﴾ يكوبادِى اللّه، ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو النزم: ٣٥]، ومن الكفار من يسب الله، ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو الصحيح، إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته؛ ويجب قتله، بخلاف من سب الله، فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه بخلاف من سب الله، فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه

<sup>(</sup>۱) التعليق على مسلم (۲۰٦/۱).

إذا تاب العبد، بأنه يغفر الذنوب جميعًا، أما ساب الرسول على فإنه يتعلق به أمران:

أحدهما: أمر شرعى: لكونه رسول الله ﷺ، وهذا يقبل إذا تاب.

الثاني: أمر شخصي: وهذا لا تقبل التوبة فيه، لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه، وعلى هذا فيقتل، ولكن إذا قتل، غسلناه، وكفناه، وصلينا عليه، ودفناه مع المسلمين.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وكذا لو قذفه ﷺ فإنه يقتل ولا يجلد.

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول على في حياته، وقَبِل النبي على توبته؟

أجيب: بأن هذا صحيح، لكن هذا في حياته على والحق الذي له قد أسقطه، وأما بعد موته فإنه لا يملك أحد إسقاط حقه على فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه على من قتل سابه، وقبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى.

فإن قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته، أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه؟

أجيب: بأن ذلك لا يوجب التوقف، لأن المفسدة حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم، والأصل بقاؤه.

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول على يعفو عمن سبه؟

أجيب: بلى، وربما كان العفو في حياة الرسول ﷺ متضمنًا المصلحة،

<sup>(</sup>۱) انظر: الصارم المسلول (١/ ٥١٠–٥١٧).

وهي التأليف، كما كان على يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم «لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» (١)، لكن الآن لو علمنا أحدًا بعينه من المنافقين لقتلناه، قال ابن القيم على : (إن عدم قتل المنافق المعلوم، إنما هو في حياة الرسول على فقط).

فإن قيل: ما الفائدة إذا قلنا تقبل توبته ويقتل؟

قلنا: الفائدة أنه يقتل مسلمًا، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويرثه أقاربه المسلمون، ويبقى على حكم الإسلام، بخلاف ما إذا قلنا أنه مرتد فلا يثبت له هذا الحكم<sup>(۲)</sup>.



<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٥١٨)، ومسلم (٢٥٨٤) عن جابر بن عبد الله ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) القول المفيد (١/ ٤٧١، ٤٧١)، ومجموع الفتاوى (٢/ ١٥٠-١٥٢)، وتفسير سورة الأنعام (ص/ ٥٧، ٥٨).

# السنة والمتابعة



إن قيل: ما هو العمل الصالح الذي يترتب عليه هذا الأجر: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ أَجَّرُ مَمْنُونِ ﴾ [فصلت: ٨]؟.

فالجواب: أن العمل الصالح ما جمع شيئين:

الأول: الإخلاص لله تعالى.

بأن لا يريد بعمله إلا وجه لله قلى، وابتغاء مرضاته، وابتغاء ثوابه، وابتغاء النجاة من النار، فلا يريد شيئًا من الدنيا وزينتها، ولهذا قال العلماء: (إن الأعمال التي لا تقع إلا عبادة، لا يصح أخذ الأجرة عليها) كالأذان، والإمامة، وقراءة القرآن، ونحوها، لكن لا بأس أن يأخذ شيئًا من بيت المال على ما يعم نفعه، كالأذان، والإمامة، والتدريس، ونحوها

الثاني: أن يكون متبعًا فيه رسول الله ﷺ.

أي أن يتبع الإنسان رسول الله ﷺ في عمله: فعلًا لما فعل، وتركّا لما ترك، فما فعله النبي ﷺ تعبدًا مع وجود سببه: فالسنة فعله إذا وجد سببه.

وما وجد سببه في عهد الرسول ﷺ ولم يفعله: فإن السنة تركه.

والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا للشريعة في أمور ستة:

(١) السبب:

فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيًا: فهي بدعة مردودة على صاحبها.

مثال ذلك: إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بالتهجد، بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج.

فالتهجد: في أصله عبادة، لكن لما قرن بهذا السبب: كان (بدعة)، لكونه بني على سبب لم يثبت شرعًا.

### (٢) الجنس:

فإذا تعبد الإنسان لله تعالى بعبادة لم يشرع جنسها: فهي غير مقبولة.

مثال ذلك: الأضحية بفرس، لأن الأضاحي لا تكون إلا من جنس بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

### (٣) القدر:

فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة، أو ركعة في فريضة: فعمله ذلك بدعة مردودة، لأنها مخالفة للشرع في المقدار أو العدد.

### (٤) الكيفية:

فلو نكس إنسان الوضوء أو الصلاة: لما صح وضوؤه ولا صلاته، لأن عمله مخالف للشرع في الكيفية.

### (٥) الزمان:

فلو ضحى إنسان في رجب، أو صام رمضان في شوال، أو وقف بعرفات في التاسع من ذي القعدة: لما صح منه، لمخالفته الشرع في الزمان.

### (٦) المكان:

فلو اعتكف إنسان في منزله لا في المسجد، أو وقف يوم التاسع من ذي الحجة بمزدلفة: لما صح ذلك منه، لمخالفته للشرع في المكان.

فإن قال قائل: لو أحدثت شيئًا أصله من الشريعة، ولكن جعلته على صفة معينة لم يأتِ بها الدين، فهل يكون مردودًا أو لا؟.

والجواب: يكون مردودًا، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق، وما أشبهها، فهي مردودة (١).

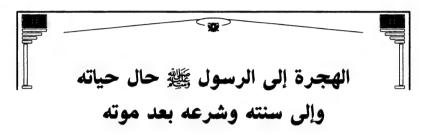

مسألة: بعد موت الرسول ﷺ، هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة والسلام؟.

والجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لايهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول على الله تحت الثرى، وأما الهجرة إلى سنته وشرعه على فهذا مما جاء الحث عليه، وذلك مثل: الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول والذود عنها، فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين، والهجرة إلى رسول الله لشخصه وشريعته حال حياته، وبعد مماته إلى شريعته فقط.

نظير هذا قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] إلى الله دائمًا، وإلى الرسول ﷺ نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، فمن ذهب من بلدٍ ليتعلم الحديث، فهذا هجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر من بلد

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة الانشقاق (ص/۱۲۲، ۱۲۳)، والإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع (ص/۲۱، ۲۲)، ومجموع الفتاوى (٥/٣٥٣، ٢٥٤)، وشرح الأربعين النووية (ص/٩٨).

إلى بلد لامرأة يتزوجها، بأن خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فهجرته إلى ماهاجر إليه. «فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها» (١) بأن علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة، فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد، وإذا أراد الله الله الا يحصل على شيء لم يحصل على شيء لم



والجواب: أن العلامة الفاصلة في هذا: أنه لو أمرك أبوك بأمر يخالف أمر النبي على النبي المرابعة المرابعة

# وطريقة أهل السنة والجماعة في حق رسول الله ﷺ:

الشهادة له بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم أنه رسول الله، كذلك أيضًا يحبونه حب تقدير وتعظيم حبًا تابعًا لمحبة الله على .

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١، ٥٤، ٢٥٢٩)، ومسلم (١٩٠٧) عن عمر ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) شرح الأربعين النووية (ص/ ١٢).

وليسوا يحبونه من باب التعبد له بمحبته؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعبد لله به -أي بشرعه- ولكنه لا يعبد هو.

فهم يحبون الرسول رسول رسول رب العالمين، ومحبتهم له من محبة الله تبارك وتعالى، ولولا أن الله أرسل محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي لكان رجلًا من بني هاشم لا يستحق هذه المرتبة التي استحقها بالرسالة.

إذن: نحن نحبه ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه، فمن أجل أنه رسول الله، وأن الله تبارك وتعالى هدى به الأمة حينئذ نحبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة والجماعة محبوب؛ لأنه رسول رب العالمين، ولا شك أنه أحق الناس، بل أحق الخلق وأجدرهم بتحمل هذه الرسالة العظيمة عليه الصلاة والسلام.

كذلك أيضًا: يعظمون الرسول ﷺ حق التعظيم، ويرون أنه أعظم الناس قدرًا عند الله ﷺ.

لكن مع ذلك لا ينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، يقولون إنه عبد الله، بل هو أعبد الناس لله هذ.

# ومحبة رسول الله ﷺ تكون لأمور:

الأول: أنه رسول الله، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؛ فرسوله أحب إليك من كل مخلوق.

الثاني: لِما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته.

الثالث: لِما آتاه الله من مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال.

الرابع: أنه سبب هدايتك، وتعليمك، وتوجيهك.

الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة.

السادس: لبذل جهده بالمال والنفس؛ لإعلاء كلمة الله.

وعلامة محبة الرسول ﷺ: أن يكون الإنسان أشد اتباعًا له، وأشد تمسكًا بسنته، كما قال تعالى: ﴿قُلَ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَعْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَمُونٌ يَحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَعْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَمُونٌ يَحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَعْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَمُونٌ تَحِيبُكُمُ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَمُونٌ تَحِيبُكُمُ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ عَمُونٌ لَكُوبَاللهُ اللهُ عَمُونُ لَا عَمِوان تُلْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ ا

فالميزان: هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان للرسول أتبع: فهو له أحب، وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله ﷺ.

ويسمي علماء السلف هذه الآية: آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قومًا ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ اللّه فَأَتَّبِعُونِ ﴾ ، وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله، أن يقال له: إن كنت صادقًا في محبة الله، فاتبع الرسول، فمن أحدث في دين رسول الله على ما ليس منه، وقال: إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته، قلنا له: هذا كذب، لو كانت محبتك صادقة، لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه، فكل من كان أتبع لرسول الله على كان لله أحب.

فمن أحب الرسول ﷺ: فليتبع سنته، ومن أحب الرسول ﷺ: فلا يبتدع في دينه ما ليس منه.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن كثير كَلَّة: (هذه الآية: حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي، والدين النبوي، في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله بهذه الآية). «تفسير القرآن» (۲/ ۲۲).

ويا سبحان الله!! أين أبوبكر؟!، وأين عمر؟!، وأين عثمان؟!، وأين علي؟!، وأين الطحابة على الله عن هذا الاحتفال بمولد النبي عَلَيْهَ؟!

أجهلوه أم فرطوا فيه؟!!.

فلا يخلوا الأمر من أحد أمرين:

- (١) إما أنهم جاهلون بحق الرسول ﷺ، أن لا يقيموا الاحتفال لمولده!!.
- (٢) أو أنهم مفرطون، فتذهب القرون الثلاثة، وكلهم لا تعلم بهذه البدعة!! (١).



وفي رواية لمسلم: أن قريبًا لابن مغفل حذف؛ فنهاه وقال: إن رسول الله على عن الخذف، وقال: «إنها لا تصيد صيدًا» ثم عاد فقال: أحدثك أن

<sup>(</sup>۲) أخرجه: البخاري (۲۲۲۰)، ومسلم (۱۹۵٤).

رسول الله ﷺ نهى عنه، ثم عدت تحذف؟!، لا أكلمك أبدًا.

والحذف: قال العلماء: معناه أن يضع الإنسان حصاه بين السبابة والإبهام، فيضع على الإبهام حصاة يدفعها بالسبابة، أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام، وقد نهى عنه النبي على وعلل ذلك بأنه: «يفقا العين، ويكسر السن» إذا أصابه، و«لا يصيد الصيد»، لأنه ليس له نفوذ، و«لا ينكأ العدو»، يعني: لا يدفع العدو؛ لأن العدو إنما ينكأ بالسهام؛ لا بهذه الحصاة الصغيرة.

ثم إن قريبًا له خرج بخذف، فنهاه عن الخذف، وقال: أخبرتك أن النبي ﷺ نهى عن الخذف، ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف، فقال له: «أخبرتك أن النبي ﷺ نهى عن الخذف، فجعلت تخذف!! لا أكلمك أبدًا» فهجره؛ لأنه خالف نهي النبي ﷺ.

وهذا كما فعل عبد الله بن عمر فلي أحد أبنائه، حين حدث ابن عمر أن النبي في أحد أبنائه، وهو بلال أن النبي في قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، فقال أحد أبنائه، وهو بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن؛ لأن النساء تغيرت بعد عهد النبي في النبي والناس تغيروا!.

فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر، وجعل يسبه سبًا عظيمًا، ما سبه مثله قط، وقال: أحدثك عن رسول الله ﷺ وتقول: والله لنمنعهن (١)

ثم هجره حتى مات، لم يكلمه، فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٤٤٢) عن عبد الله بن عمر ﴿ اللهُ بَنْ

فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريبه؛ لأنه خذف، وقد نهى النبي ﷺ عن الخذف، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام.

ولكن إذا قال قائل: هل مثل هذا الأمر يوجب الهجر، وقد نهى النبي ﷺ عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟ (١٠).

فالجواب عن هذا: أن هذين الصحابيين -وأمثالهما ممن فعل مثل فعلهما فعلا ذلك من باب التعزير، ورأيا في هذا تعزير لهذين الرجلين، وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنبًا وتاب منه، فإنه يغفر له ما سلف، حتى الكفار إذا تابوا غفر الله لهم ما سبق.

قال تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨] كل ما مضى.

ولكن نظرًا لأن هذين الصحابيين المنها أرادا أن يعزرا من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إما بقوله وإما بفعله، ولو عن اجتهاد، لأن بلال بن عبد الله بن عمر إنما قال ذلك عن اجتهاد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعارض قول الرسول على هذه المعارضة الظاهرة، ولو أنه قال مثلاً: لعل النبي المنه أذن لهن في زمن كانت النيات فيه سليمة، والأعمال مستقيمة، وتغيرت الأحوال بعد ذلك، وأتى بالكلام على هذا الوجه، لكان أهون.

ولهذا قالت عائشة ربي الله على الله على النبي الله على ما صنع النساء من بعده لمنعهن -يعني من المساجد- كما منعت بنو إسرائيل نساءها(٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٦٠٧٦، ٢٠٧٧) ومسلم (٢٥٥٩) عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥) عن عمرة ﷺا.

ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عمر رفيها، يدل على تعظيم السنة، وأن الإنسان يجب أن يقول في حكم الله ورسوله: سمعنا وأطعنا. والله الموفق(١)



<sup>(</sup>۱) شرح رياض الصالحين (۲/ ۳۱۲–۳۱۵).

# أهل السُّنة وخصائصهم



إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله على، دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف، وطريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم.

فهي أسلم: لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص.

وأعلم: لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ.

ومن هم هؤلاء السلف؟.

هم الصحابة رأي والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين؛ كالإمام أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وغيرهم من أئمة المسلمين.

وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟

نعم يمكن، ونقول: هي سلفية عقيدة (١)، وإن لم تكن سلفية زمنًا؛ لأن

<sup>(</sup>۱) العقيدة السلفية هي العقيدة الحقة، لأنها عقيدة الصحابة وخير القرون المفضلة، وكل من تمسك بها وسار على نهج السلف؛ فهو: سلفي، والانتساب للسلفية هو عين ما درج عليه أئمتنا وعلماؤنا منذ غابر الأزمان إلى يومنا هذا، وهي تسمية مشروعة شريفة، يعتز بها المسلم أينما حل أو ارتحل في جميع أنحاء المعمورة.

= قال عبد الكريم السمعاني كَلَلْهُ:

(السلفي: بفتح السين واللام، وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم). «الأنساب» (٧/ ١٠٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَتَلَلُّهُ:

(ولا عيب على من أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه، واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًا). «مجموع الفتاوى» (٤٩/٤).

وسئل شيخ الإسلام ابن باز كَتَلَهُ:

عمن تسمى بالسلفي والأثري، هل هي تزكية؟!

فأجاب تَظَلَّمُ:

(إذا كان صادقًا أنه أثري، أو أنه سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقول: فلان سلفي، فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة). «حاشية الأجوبة المفيدة» (ص/  $^{89}$ ) للعلامة الفه زان.

#### وقال الإمام الألباني كَثَلَثُهُ:

(إن كلمة (السلف) معروفة في لغة العرب، وفي لغة الشرع.

ولكن هناك من مدَّعي العلم من ينكر هذه النسبة، زاعمًا أن لا أصل لها! فيقول: (لا يجوز للمسلم أن يقول: أنا سلفي!)، وكأنه يقول: لا يجوز أن يقول المسلم: أنا متبع للسلف الصالح، فيما كانوا عليه من عقيدة، وعبادة وسلوك!!.

لا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان يعنيه؛ يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح؛ الذي كان عليه سلفنا الصالح، وعلى رأسهم النبي عليه.

فلا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح، بينما لو تبرأ من أية نسبة أخرى؛ لم يكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق.

وأما الذي ينسب إلى السلف الصالح، فإنه ينتسب إلى العصمة على وجه العموم، وقد ذكر النبي على من علامات الفرقة الناجية: أنها تتمسك بما كان عليه الرسول على وما كان عليه أصحابه، فمن تمسك بهم: كان يقينًا على هدى من ربه، ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة؛ هي أن تقول باختصار: (أنا سلفي). «إرشاد البرية إلى شرعية الانتساب للسلفية» (ص/ ۲۰، ۲۱) لأخينا الشيخ حسن الريمي.

السلف سبقوا زمنًا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر: «أنتم سلفنا، ونحن بالأثر»(١) (٢).

وسئل كَلَّهُ: ما المقصود بالسلف؟

فأجاب كلله: السلف معناه المتقدمون، فكل متقدم على غيره فهو سلف له، ولكن إذا أطلق لفظ السلف: فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة؛ الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، هؤلاء هم السلف الصالح، ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف، وإن كان متأخرًا عنهم في الزمن؛ لأن السلفية: تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف الصالح بي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار واحدة، وهي الجماعة" ، وفي لفظ: "من كان على مثل ما أنا عليه

#### وقال الإمام مقبل الوادعي كَلَّلَهُ:

<sup>(</sup>مؤسس الدعوة السلفية: هو رسول الله على ، وهذه النسبة ليست كنسبة الحزبيين، وإنما الشأن كل الشأن في تحقيق هذا الاسم الكريم على من انتسب إليه، فلا يكون ديمقراطيًا، ولا يكون صوفيًا، ولا يكون شيعيًا، فإن السلفي، وكذا السني: اسمان مترادفان لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف الصالح، فعلى هذا لا تصدق هاتان التسميتان على الحزبيين، ولا على المبتدعة). «إرشاد البرية» (المقدمة، ص/٣-٢٣) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۱۰۵۳)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۷/۱۲) رقم (۱۰۷/۱۲)، ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۵۳۲)، والنجاد في «الأمالي» -مخطوط- (۲۰)، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة السفارينية (ص/١٩،١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه: ابن ماجه (٣٩٩٣)، وأحمد (١٢٢٠٨)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣)، وأبو يعلى (٣٩٣٨)، والمروزي في «السنة» (٥٣)، والطبراني في «المعجم =

# وأصحابي<sup>(۱)</sup>

وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى، فكل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلفي وإن كان في عصرنا هذا، وهو القرن الرابع عشر بعد الهجرة (٢)



مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما مدى صحة هذا القول؟

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل، فإن أريد بذلك أهل الحديث المصطلح عليه، الذين يأخذون الحديث رواية ودراية، وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن

الأوسط» (٤٨٨٦)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٤٨)، وأبو نعيم في «الحلية»
 (٣/ ٥٣ ، ٥٣)، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» عن أنس بن مالك رضي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (٢٦٤١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/١٤) رقم (١٤ ١٤٦٤)، والحاكم (١٢٩/١)، وابن وضاح في «البدع» (ص/٩٢)، والآجري في «الشريعة» (٢٩٠/١)، والبن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٥)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٤٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٤٢)، وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (٩٦٥)، قال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٠٤) عن عبد الله بن عمرو هيئة.

<sup>(</sup>۲) فتاوى نور على الدرب (۱/ ۳۵).

علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن العلوم الشرعية تفسير، وحديث، وفقه، إلخ.

**فالمقصود**: إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل الحديث بالمعنى العام.

وأهل الحديث: هم كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله ﷺ؛ فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة، وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحًا.

فشيخ الإسلام ابن تيميه مثلًا لا يعتبر اصطلاحًا من المحدثين، ومع ذلك فهو رافع لراية الحديث.

والإمام أحمد كَلَفْه تنازعه طائفتان: أهل الفقه قالوا: إنه فقيه، وأهل الحديث قالوا: إنه محدث.

وهو إمام في الفقه، والحديث، والتفسير، ولاشك أن أقرب الناس تمسكًا بالحديث هم الذين يعتنون به.

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث: أن يظن أنهم أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحًا، فيخرج غيرهم.

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث، سواء انتسبوا إليه اصطلاحًا واعتنوا به أو لم يعتنوا، لكنهم أخذوا به؛ فحينئذٍ يكون صحيحًا(١)

<sup>(</sup>١) القول المفيد (١/ ٤٨١، ٤٨٢)، ومجموع الفتاوي (٩/ ٤٨١، ٤٨٢).



لو قال قائل: بعض المسلمين يلحدون في أسماء الله شي مثل: الوهاب، فيسمون جماعة أو طائفة معينة وهابية، فيستهزئون بهذا الاسم وينقصون من قدره، فما تقولون في هذا؟

الجواب: لا، الوهابية نسبة إلى مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَلَهُ، يظنون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَلَهُ ابتدع مذهبًا جديدًا، وهو صحيح، هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولشركهم، لكن بالنسبة لأهل السنة ليس مذهبًا مستقلًا (۱)، لكن هم لا يريدون تنقيص الله أبدًا، بل يريدون تنقيص المذهب، وهذا ليس بغريب، فالرسول عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه ساحر، وكذاب، ومجنون، وشاعر، قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى اللَّذِينَ مِن قَبِلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِر، وأَلَا الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى اللَّذِينَ مِن قَبِلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِر، وأَلَا الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى اللَّذِينَ مِن قَبِلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا الله عليه المناه الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللّهُ ا

وأما تسمية أهل التوحيد منهم بالوهابيين: فهذه التسمية في الواقع

(إن لقب (الوهابية): لقب لم يختاره أتباع الدعوة لأنفسهم، ولم يقبلوا إطلاقه عليهم، لكنه أطلق من قبل خصومهم، تنفيرًا للناس منهم، وإيهامًا للسامع أنهم جاءوا بمذهب خاص، يخالف المذاهب الإسلامية الأربعة الكبرى، واللقب الذي يرضونه ويتسمون به هو: (السلفيون) ودعوتهم: الدعوة السلفية) انظر: الوهابية وزعيمها محمد بن عبد الوهاب/ لحسن بن عبد الله آل الشيخ: مجلة العربي العدد (١٤٧) (ص/٢٦)، فبراير ١٩٧١، وانظر: دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية (ص/٣٧٧) لأحمد الحصين.

<sup>(</sup>١) قال الإمام عبد الرحمن بن حسن كَلَّلَهُ:

اصُطنِعت لتشويه دعوة التوحيد، وإلا فإن الوهابية ليست مذهبًا مستقلًا خارجًا عن مذاهب المسلمين، بل إن جميع كتب هؤلاء العلماء من رسائل ومؤلفات كبيرة وصغيرة كلها تدل على أن هؤلاء القوم أخذوا منهجهم من كتاب الله وسنة رسوله على أن هؤلاء القوم أخذوا منهجهم من كتاب الله وسنة الرسوله على وأنهم لم يخرجوا عن ما كان عليه محققو الحنابلة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وغيرهما، ولكن نظرًا لأن هذه الدعوة قويت بنعمة الله وابن القيم، وغيرهما، ولكن نظرًا لأن هذه الدعوة قويت بنعمة الله الله المناسلة فيها، وصار علماء الدولة لا علماء الملة يشوهون هذه الدعوة بأنها دعوة وهابية، خارجة عن ما كان عليه المسلمون من المذاهب المشهورة، يقصدون بذلك تنفير الناس عنها، وما مثلهم إلا كمثل قريش حين قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ساحر كذاب.

والوهابية ولله الحمد كانوا من أشد الناس تمسكًا بكتاب الله وسنة رسوله على ومن أشد الناس تعظيمًا لرسول الله على واتباعًا لسنته، ويدلّك على هذا: أنهم كانوا حريصين دائمًا على اتباع سنة الرسول على والتقيد بها، وإنكار ما خالفها من عقيدة، أو عمل قولي أو فعلي.

ويدلّك على هذا أيضًا: أنهم جعلوا الصلاة على النبي ﷺ ركنًا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فهل بعد هذا من شكّ في تعظيمهم لرسول الله ﷺ؟.

وهم أيضًا إنما قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة: لأن ذلك هو مقتضى الدليل عندهم، فهم متبعون للدليل، معظمون للرسول على الله الله ورسوله.

والمهم: أن طريق الشيخ محمد بن عبدالوهاب كلله وأتباعه هو ما كان

عليه النبي على وأصحابه، لمن تتبعه بعلم وإنصاف، وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى، فإن الجائر أو الجاهل يقول كل ما يمكنه أن يقول من حق وباطل ولا انضباط لقوله، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت، ومن أراد أن يعرف الحق في هذا: فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله وأحفاده، والعلماء من بعده، حتى يتبين له الحق، إذا كان منصفًا ومريدًا للحق.

وبهذا تبين أن هذه الدعوى التي يقصد بها التشويه لا حقيقة لها، وأن الوهابية: ما هي إلا حركة لتجديد ما اندثر من علم السلف في شريعة الله الله وهي لا تخلو أن تكون دعوة سلفية محضة، كما يعرف ذلك من تتبعها بعلم وإنصاف (١).



<sup>(</sup>۱) تفسير سورة المائدة (۲/ ۱۲۵)، وفتاوی نور علی الدرب (۷۰۲/۱)، ومجموع الفتاوی (۳/ ۵۸–۲۱).

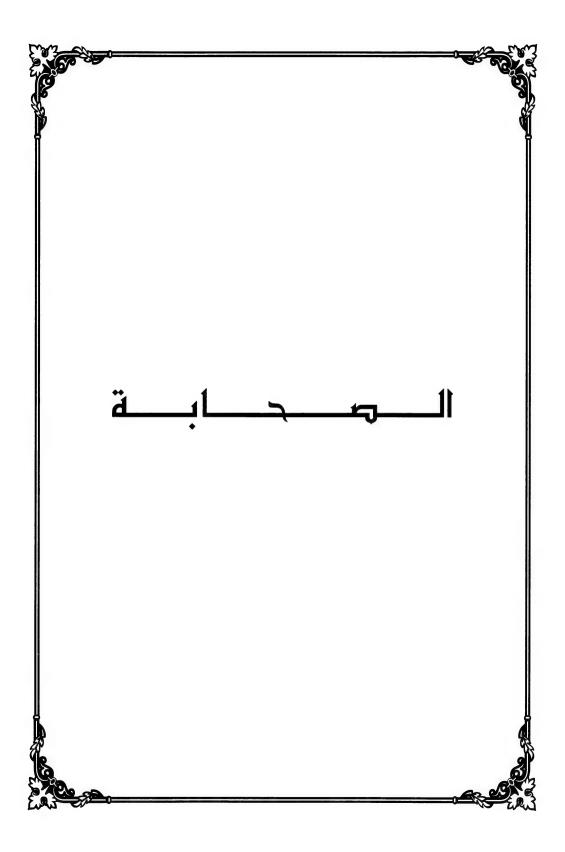



قد يرد هنا إشكال على قوله تعالى الأهل بدر: «اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم» $^{(1)}$ ؛ فإن ظاهر هذا القول: العموم، يعني أنه يشمل الكفر وما هو دونه!!.

#### والجواب على هذا بأحد وجهين:

الأول: أن يقال: أنهم لا يمكن أن يشاءوا الكفر، لما حل في قلوبهم من الإيمان الراسخ، الذي لا يمكن أن يدخل من خلاله الكفر، فيكون في هذا بشارة لهم أنهم لن يكفروا، ويبقى ما دون الكفر مكفر بهذه الغزوة.

إذًا فقوله: «ما شئتم» لا يدخل فيه الكفر، لأنهم لا يمكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذه الحسنات العظيمة، ويكون في هذا بشارة لهم بأنهم لن يكفروا.

ثانيًا: أنه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبة حتى يغفر لهم: ﴿ قُلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوّاً إِن يَنتَهُوا يُغَفّر لَهُم مّا قَدْ سَلَفَ ﴿ [الأنفال: ٣٨]، فيكون في هذا بشارتان، إما بأنهم لن يكفروا، أو أنه لو قدر أنهم كفروا فإنهم سوف يعودون إلى الإسلام، ويغفر لهم ما قد سلف، ومن تتبع أحوالهم لم يجد أحدًا منهم ارتد، فكل الذين في غزوة بدر لم يرتد منهم أحد، وبهذا يكون المعنى الأول

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤) عن علي ﴿ اللهُ اللهُ

أقرب وأصح، وهو أنهم لن يشاءوا الكفر(١)



مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل نقول: إن القولين تعارضا فتساقطا، أو لا بد من أن نطلب ما يساعده الدليل؟

الجواب: الغالب أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة وبناء على ذلك نقول: نبحث فيما يعضده الدليل، لأنهم هم أقرب الناس إلى الصواب، ولا شك أنه إذا تعارض قولان للصحابة ولله ينه ينه يضعف القول؛ لأنه عورض بمثله، وهذا قد يبدو للإنسان أن يقول: لا أحتج به ما دام ضعيفًا عورض بمثله.

لكن: الخير أن نقول: ما دام أنه عورض بمثله: فإن الواجب أن نبحث؛ لأنهما وإن تعارضا فإنهما أقرب إلى الصواب من غيرهما، ولكن يلاحظ أنه لا يمكن أن نعارض قول عمر عليه بقول رجل من الصحابة المنه بعيد عن الفقه، إلا إذا عضده الدليل، فإذا عضد المفضول الدليل: فمعلوم أن الواجب اتباع الدليل.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص/٦١١، ٦١٢).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (ص/ ٦١١، ٦١٢).



مسألة: هل نطلق على من سب الصحابة على بالكفر؟

الجواب: نعم. قال شيخ الإسلام كَلَثُه: من سب الصحابة جميعًا، أو اعتقد أنهم ارتدوا بعد موت النبي عَلَيْهُ فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من شك في كفره.

## وسب الصحابة على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا: فهذا كفر؟ لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؟ لأن مضمون هذه المقالة: أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق.

الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح: ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر؛ يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال.

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، كالجبن والبخل: فلا يكفر، ولكن يُعَزَّر بما يردعه عن ذلك.

وفي الحقيقة إن سب الصحابة على ليس جرحًا في الصحابة على فقط، بل هو قدح في الصحابة، وفي النبي على شريعة الله، وفي ذات الله عد. أما كونه قدحًا في الصحابة: فواضح.

وأما كونه قدحًا في رسول الله ﷺ: فحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه

على أمته من شرار الخلق، وفيه قدح في رسول الله ﷺ من وجه آخر: وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم.

وأما كونه قدحًا في شريعة الله: فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله ﷺ في نقل الشريعة هم الصحابة، فإذا سقطت عدالتهم، لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة.

وأما كونه قدحًا في الله سبحانه: فحيث بعث نبيه ﷺ في شرار الخلق، واختارهم لصحبته، وحمل شريعته، ونقلها لأمته.

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة على.



<sup>(</sup>۱) شرح السفارينية (ص/٦٠٥)، والتعليق على لمعة الاعتقاد (ص/١٥٢)، ومجموع الفتاوى (٨/٦١٦).

الـقــهـاء والــقــدر



مسألة: الإيمان بالقدر، هل هو متعلق بتوحيد الربوبية، أو الألوهية، أو بالأسماء والصفات؟

الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالأسماء والصفات، ثم تعلقه بالأسماء والصفات ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، وتعلقه بالألوهية أيضًا ظاهر، لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد، فلها تعلق بالقدر، فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة (۱)



القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا.

فإذا قيل: هذا قدر الله، فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكرا جميعًا: فلكل واحد منهما معنى.

<sup>(</sup>١) القول المفيد (٢/ ٤٢٩)، ومجموع الفتاوى (١٠١٧/١٠).

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه.

وأما القضاء: فهو ماقضى به الله ﷺ في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقًا.

#### فالجواب على ذلك من أحد وجهين:

إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قُدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات.

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدّم هارون عليه في سورة (طه) في قوله تعالى عن السحرة: ﴿ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سُجُدًا قَالُوۤا ءَامَنَا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٧٠]، لتتناسب رؤوس الآيات.

وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة.

أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين، كقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَلَى فَسَوَّىٰ ﴾ [الأعلى: ٢]، فيكون التقدير بمعنى التسوية.

وهذا المعنى أقرب من الأول، لأنه يطابق تمامًا لقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾، فلا إشكال(١)

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الواسطة (ص/٤١٨، ٤١٩)، مجموع الفتاوى (٨/ ٥٣٩).



الإيمان بالقدر: معترك عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذا، وله مراتب أربع، وهي: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق، فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلًا، وذلك لأهميته:

## المرتبة الأولى: العلم.

بأن تؤمن بأن الله على عالم بكل شيء جملةً وتفصيلًا، مما يتعلق بفعله بنفسه، كالخلق والإحياء، أو بفعل عباده، والأدلة على هذا كثيرة، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال على: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِيفُ الْخَيِدُ ﴾ [المملك: ١٤] والجواب: بلى.

وأما التفصيل: ففي آية الأنعام قوله: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِسِ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

فإن قال قائل: لدينا إشكال: مثل قول الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّنبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ المحمد: ٣١]، وقال الله عَلى: ﴿لِيعْلَمَ اللهُ مَن يَعْلَمُ اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن يَعْلَمُ اللهُ عَلَى إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلى الله على الل

#### والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين:

الوجه الأول: أن علم الله على بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، لأن علمه به قبل وقوعه، لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع، نظير هذا من بعض الوجوه: الله على مريد لكل شيء، حتى المستقبل الذي لانهاية له، مريد له لاشك، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل: ﴿إِنَّمَا آمُرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ٨٢].

فهاهنا إرادتان: إرادة سابقة، وإرادة مقارنة للفعل، فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئًا فإنه يريده عند خلقه، لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل: فهذا غير الإرادة المقارنة، كذلك العلم.

الوجه الثاني: ﴿حَقَّ نَعْلَمَ ﴾ [محمد: ٣١] أي علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمْ حَقَى نَعْلَمَ اللهُ جَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِرِينَ وَنَبُلُوا أَخْبَارَكُمُ ﴾ [محمد: ٣١] وحينئذ قد زال الإشكال ولله الحمد.

وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف.

حيث يقولون: (الأمر أنف!)، يعني مستأنف، فيقولون: إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فهؤلاء كفرة بلا شك، لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية، وأجمع عليه المسلمون.

المرتبة الثانية: الكتابة.

وهي أنواع:

(١) الكتابة العامة في اللوح المحفوظ: كتب الله تعالى كل شيء.

(٢) الكتابة العُمرية: وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر؛ بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، وأمرَ أن يكتب: أجله، ورزقه، وعمله، وشقي أو سعيد، فهذه كتابة عمرية، لأنها مقيدة بالعمر، أي تكتب مرة واحدة، ولا يعاد كتابتها.

(٣) الكتابة الحولية: وهي التي تكون ليلة القدر، كما قال الله ﷺ: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾، وليس يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾، وليس أمر الله إلا وهو حكيم.

وذكر بعضهم: كتابة يومية: واستدل لذلك بقوله على: ﴿ يَسَّئُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩]، ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى.

وهنا مسألة: هل الكتابة تتغير؟ أو لا تتغير؟

الجواب: يقول رب العالمين عَلى: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ ۚ وَعِندَهُۥ أُمُّ اللَّهِ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ ۗ وَعِندَهُۥ أُمُّ اللَّهِ عَالِمَةً اللَّهِ الرعد: ٣٩].

أي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتاب، فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه، لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة، فهذا: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤].

وفي هذا المقام يُنكَرُ على من يقولون: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه) (١) فهذا دعاء بدعي باطل، فإذا قال: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه) معناه أنه مستغن، أي افعل ما

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير سورة الأنعام (ص/ ١٨٤، ١٨٥).

شئت، ولكن خفف، وهذا غلط، فالإنسان يسأل الله على رفع البلاء نهائيًا، فيقول مثلًا: اللهم عافني، اللهم ارزقني، وما أشبه ذلك.

وإذا كان النبي على قال: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت»(١) فقولك: (لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللّطف فيه) أشد.

واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء، كما جاء في الحديث: «ولا يرد القدر إلا الدعاء» (٢) وكم من إنسانِ افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك، فإذا دعا أجاب الله دعاءه، وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة، فيدعو فيستجيب الله دعاءه، قال الله تعالى: ﴿ فَي وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَنِي الطَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

فذكر حاله، يريد أنّ الله يكشف عنه الضُّر، قال الله: ﴿ فَٱسْتَجَبُّنَا لَهُ لَهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

المرتبة الثالثة: المشيئة.

ومعناها: أن تؤمن بأن كل كائن وجودًا أو عدمًا فهو بمشيئة الله، كالمطر، والجفاف، ونبات الأرض، والإحياء، والإماتة، وهذا لا إشكال فيه، وهو مشيئة الله على لفعله، وكذلك ما كان من فعل المخلوق فهو أيضًا بمشيئة الله، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمُّ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمَة: (ماشاء الله الله التكوير: ٢٨، ٢٩]، وأجمع المسلمون على هذه الكلمة: (ماشاء الله

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٧٤٧٧)، ومسلم (٢٦٩٧) عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه: ابن ماجه (۹۰)، وأحمد (۲۲۷٤٥)، وابن أبي شيبة (۳۰٤۸۷)، وابن حبان (۲۷ (۸۷۲)، والحاكم (۸۷۲)، والحاكم (۸۷۲)، والحاكم (۱/ ۹۳)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» عن ثوبان را

كان، وما لم يشأ لم يكن)، ففعل العبد بمشيئة الله.

ويرد إشكال: وهو إذا كان فعل العبد بمشيئة الله، صار الإنسان مجبرًا على العمل، لأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب الجهمية.

ولهذا قول القائل: إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله، فنحن مجبرًا مجبرين على أعمالنا ؛ قولٌ لا يخفى مافيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبرًا وفعل الفعل ثم عُذب عليه، فهو مظلوم، ولهذا لو حدث من بشر أن أجبر أحدًا على فعل ثم عذب به ؛ لصاح الناس به، فكيف بالخالق الله؟

ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال، ونحن نشعر بأنهم لايجبرون على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام.

وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث:

## هل الإنسان مسير أو مخير؟

وهذا سؤال غير وارد، وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه: هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وكلٌّ يعرف أن الإنسان مخير لا أحد يجبره، فعندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدًا أجبرني؟ لا، وكذا عندما أتأخر باختياري، لا أشعر بأن أحدًا أجبرني، فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل، ولهذا نستدل على كتابة الله على لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعها، أما قبل الوقوع فلا ندري، ولهذا قال الله على: ﴿وَمَا نَدُرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكِسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمُ خَبِيرُ لها القمان: ٣٤]، فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة: أن الله تعالى يشاء كل شيء، لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون: فلا ظلم

حينئذٍ، ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رُفِع عنه الإثم، إن كان جاهلًا أو مكرهًا أو ناسيًا، فإنه يُرفع عنه الإثم لأنه لم يختره.

إذًا: نعمل، الرزق مكتوب ومراد لله، ومع ذلك الإنسان يسعى للرزق، وكذا الولد مكتوب، أي أن الإنسان سيولد له، مكتوب، ومع ذلك فالإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح، ولا يقول: سأنام على الفراش، وإن كان الله مقدرًا لي الولد سيأتي به، فلو قال أحد هذا الكلام، لقالوا: إنه مجنون.

كذلك العمل الصالح، اعمل عملًا صالحًا من أجل أن تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك من الطاعة، ولا أحد يكرهك على المعصية.

وقد احتج المشركون بالقدر على شركهم، كما قال الله عنهم: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الشَّرَكُ اللَّهُ مَا الشَّرَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الشَّرَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّ

والجواب: قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَأُ ﴾ [الأنعام: ١٤٨] فلم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله تعالى جعل ذلك تكذيبًا، وجعل له عقوبة: ﴿حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧) عن علي ﴿ اللهُ اللهُ

فإن قال قائل: إن لدينا حديثًا أقر فيه النبي على الاحتجاج بالقدر، وهو: أن آدم وموسى تحاجا -أي تخاصما-، فقال موسى لآدم: «أنت أبونا خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة»، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من الشجرة التي نُهِيَ عن الأكل منها، فقال له آدم: «أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟»، قال النبي على الأخل عني غلبه في الحجة، هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي.

ولكن كيف المخرج من هذا والحديث في الصحيحين؟

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَله بجواب، وأجاب تلميذه ابن القيم كَلَله بجواب آخر.

شيخ الإسلام قال: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب، وصار ذنبه سببًا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لاذنب له، ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام -وهو أحد أولي العزم من الرسل- يلوم أباه على شيء تاب منه، ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه، وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة، فإن سبب هذا الإخراج: هو معصية آدم، على أن آدم عليه الصلاة والسلام لاشك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام، فكيف يلومه موسى؟(٢)

وهذا وجه ظاهر في أن موسى ﷺ لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، إنما على المصيبة التي هي من قدر الله، وحينئذٍ يتبين أنه لاحجة في

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (٣٤٠٩)، ومسلم (٢٦٥٢) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲/ ۱۰۸، ۱۰۹، ۳۲۵، ۳۲۲) لابن تيمية.

الحديث لمن يستدل على فعل المعاصي.

إذًا: احتج على المصيبة وهي الإخراج من الجنة، ولهذا قال: «أخرجتنا ونفسك من الجنة»، ولم يقل: عصيت ربك، فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على المصيبة التي حصلت، وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم، وقال كَلْلهُ: اللوم على المصائب وعلى المعائب إن استمر الإنسان فيها.

أما تلميذه ابن القيم كلله فأجاب بجواب آخر قال: إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإنّ احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح، فلو أن إنسانًا شرب الخمر، فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة صحيحة، وقال: هذا أمر مقدر عليّ، وإلا لست من أهل شرب الخمر، وتجد عنده من الحزن والندم على المعصية، فهذا يقول ابن القيم: لا بأس به (۱)

وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع: فهو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته، كما فعل المشركون، أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه، مع أن اللوم قد اندفع بتوبته: فهذا لابأس به.

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب، وإن كان كلام شيخ الإسلام كلله أسد وأصوب، لكن لامانع بأن يُجاب بما أجاب به العلامة ابن القيم.

وقال ابن القيم: نظير هذا: أن النبي على حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه عليًّا على ليلاً، فوجدهما نائمين، فقال: «ألا تصليان». فكأنه عاب عليهما، أي لماذا لم تقوما لصلاة التهجد؟. فقال علي في المين الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي على وهو يضرب فخذه، ويقول: ﴿وَكَانَ

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (ص/١٣-١٩).

آلِإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (١) لأن عليًا رَبُطُّتِه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى.

ولو أن إنسانًا فعل معصية، وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدًا أو تعزيرًا، وقال: أنا مكتوب عليّ هذا، ولنفرض أنه زنا، وقلنا: اجلدوه مائة جلدة، وغربوه عامًا عن البلد، فقال: مهلًا، هذا شيء مكتوب عليّ، أتنكرون هذا؟ فسنقول: لاننكره، فيقول: لالوم عليّ!، فنقول: ونحن سنجلدك ونقول: هذا مكتوب علينا.

وذكر أن سارقًا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والله، فأمر بقطع يده، فقال: مهلًا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، وهذا جواب صحيح، فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله، فغلبه عمر والله، بل نقول: إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله، فالسارق سرق بقدر الله، لكن لم يسرق بشرع الله، ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله، ولكن عمر في محت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته.

فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي: باطل، والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب: باطل أيضًا، ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختيارهم ولا يفوتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار.

فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله، ونقول له: أنت قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت، فلماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع، فإذا كنت أقدمت على المعصية؛ فلماذا لم تقدم

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري (١١٢٧)، ومسلم (٧٧٥) عن علي ﴿ اللهُ اللهُ

على الطاعة وتقول: إنها بقضاء الله وقدره؟.

المرتبة الرابعة: الخلق.

فكل مافي الكون فهو مخلوق لله ﷺ، بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله؛ فهو واضح: كالمطر وإنبات الأرض، وما أشبه ذلك، فهو مخلوق لله تعالى لا شك.

لكن بالنسبة لفعل العبد، هل هو مخلوق لله أم لا؟

**الجواب**: نعم مخلوق لله، فحركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله، ووجه ذلك:

أولًا: أن الله على خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل، فسبب إيجاد العبد لما يوجده: الإرادة الجازمة، والقدرة التامة، وهاتان الصفتان مخلوقتان لله، وخالق السبب خالق للمسبب.

ثانيًا: أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لله بجسمه، فهو مخلوق له بوصفه، ففعله مخلوق لله الله كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله، فهكذا أيضًا أفعال الإنسان مخلوقة لله، لأنها صفة من أوصافه، وخالق الأصل خالق للصفة.

ويدل لهذا قول إبراهيم عَلَيْ لقومه: ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦، ٩٠] تحتمل معنيين:

المعنى الأول: أن تكون (ما) مصدرية، والمعنى: خلقكم وخلق عملكم، وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى.

والمعنى الثاني: أن تكون (ما) اسمًا موصولًا، ويكون المعنى: خلقكم وخلق الذي تعملونه.

فكيف يمكن أن نقول: إن الآية دليل على خلق أفعال العباد على هذا التقدير؟

والجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله، لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقًا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، فإذا كان المعمول مخلوقًا لله، وهو فعل العبد، لزم أن يكون فعل العبد مخلوقًا، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين.

## إذًا: كيف نوجه: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»؟

الجواب: أن نقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه، مثال ذلك: قول الله عن الله المن الفساد في البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ [الروم: ٤١] هذا بيان سبب فساد الأرض، وأما الحكمة: فقال: ﴿لِيُذِيقَهُم بَعْضَ اللَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١] إذن: هذه مصائب من جدب في الأرض ومرض أو فقر، ولكن مآلها إلى خير، فصار الشر لايضاف إلى الرب، لكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات؛ مع أنها شر من وجه وخير من وجه آخر، فتكون شرًا بالنظر إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم (٧٧١) عن علي ﷺ.

ما يحصل منها من الأذية، ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الحميدة ﴿ لِلَّذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر ما عُرف الخير، كما قيل: (وبضدها تتبين الأشياء)، فلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، ولو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير، كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود القبيح، فلو كانت الأشياء كلها جمالًا ما عرفنا القبيح.

إذًا: إيجاد الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس شرًا، فهنا فرق بين الفعل والمفعول، ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مُقدره ينقسم إلى خير وشر، وهذا الشر الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة.

فإذا قال قائل: لماذا قدّر الله الشر؟

فالجواب: أولًا: ليُعرف به الخير.

ثانيًا: من أجل أن يلجأ الناس إلى الله ﷺ.

ثالثًا: من أجل أن يتوبوا إلى الله.

فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلًا أو نهارًا إلا مخافة شرور الخلق، فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرور، فهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبهها، فهى خير.

ولنضرب مثلًا في رجل له ابن مشفق عليه تمامًا، وأصيب الابن بمرض، وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار، ولا شك أن النار مؤلمة للابن، لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن الكي في نفسه شر، لكن نتيجته خير.

وإذا علمت أن فعل الله ﷺ الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله ﷺ: ﴿وَمَن يُوْمِن بِاللّهِ يَهْدِ وَاستسلمت تمامًا، وكنت كما قال الله ﷺ: ﴿وَمَن يُوْمِن بِاللّهِ يَهْدِ وَالسّعابِينَ الله الله الله المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم.

فالشر لاينسب إلى الله تعالى، وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۚ ﴿ الْفَلَقِ: ١، ٢] فالشر ينسب إلى المخلوقات.

## وهنا مسألة: هل في تقدير المخلوقات الشريرة حكمة؟

والجواب: نعم، حكمة عظيمة، ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة، فالذئب مثلًا صغير الجسم بالنسبة للبعير، ومع ذلك الذئب يأكل الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب على: ﴿وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ ﴿ [يوسف: ١٣]، ومعلوم أن البعير لا يأكل الإنسان، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير، قال الله عن ﴿ أَوَلَتُ يَرُوا أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُم لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُم فَمِنّها يَأْكُونَ ﴾ [يس: ٧١، ٧٧] فتأمل الحكمة البالغة؛ أن الله تعالى خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، وأمرنا الله تعالى أن نتدبر، حيث قال: ﴿ أَلْلا يَظُرُونَ إِلَى الإبلِ وهي أجسام كبيرة، وأمرنا الله تعالى أن نتدبر، حيث قال: ﴿ أَلَلا يَظُرُونَ إِلَى الإبلِ وهي أجسام كبيرة، وأمرنا الله تعالى أن نتدبر، حيث قال: وألَلا يَظُرُونَ إِلَى الإبلِ وهي أجسام كبيرة، وأمرنا الله تعالى أن نادبر، حيث قال: وألَلا يَظُرُونَ إِلَى الإبلِ حَيْفَ خُلِقَتُ ﴾ [الغاشية: ١٧]، وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم، حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله هن، وأن الأمور كلها بيده (١)

#### 

<sup>(</sup>١) شرح الأربعين النووية (ص/ ٦٤-٧٤)، وانظر: تفسير سورة المائدة (٢/ ٢٦٤).

# فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| o      | مقدمة                               |
| ١٣     | نبذة عن حياة الإمام ابن عثيمين      |
| ١٣     | اسمه ونسبه                          |
| ١٣     | مولده                               |
| ١٣     | نشأته                               |
| 10     | زهده وورعه                          |
| ١٦     | تواضعه                              |
| 19     | مؤلفاته                             |
| ۲۰     | مواقف مشرقة على فراش المرض          |
| ۲۱     | وفاته                               |
| ۲۳     | معنى الإشكالات                      |
| 7 £    | بعض المؤلفات التي ألفت في هذا الباب |
| ۲۸     | فوائد علم الإشكالات                 |
| Y9     | معنى العقيدة                        |
| ٣٠     | أقسام العقيدة                       |
| ٣١     | موضوعات علم العقيدة                 |
| ٣٢     | مصادر العقدة                        |

الصفحة

الموضوع

#### قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد 47 مظاهر وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة 5 . ٤٤ أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة الأسباب الواقية من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، والمعينة على الثبات عليها أهداف العقيدة الصحيحة 29 خصائص عقيدة أهل السنة .....خصائص عقيدة أهل السنة ..... مدخل مفيد ......مدخل مفيد ..... كل ألوهية لغير الله تعالى فهي باطلة ....... حقيقة لا إله إلا الله 77 من قال: لا إله إلا الله دون إخلاص فإنها لا تنفعه ٧٣ مجرد النطق بالشهادتين لا يكفى ۷٥ مقتضى لا إله إلا الله **VV** لوازم لا إله إلا الله ۸٣ فضل لا إله إلا الله ۸٥ أقسام التوحيد ليست بدعة ...... عزم المسألة في الدعاء ۸۷ لا يجوز الدعاء بالموت ......لا يجوز الدعاء بالموت .....

| الصفحة                         | الموضوع                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 90                             | دعاء الرسول ﷺ بعد موته شرك                       |
| 47                             | الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة                       |
| 99                             | الخوف الطبيعي لا ينافي التوحيد                   |
| 1 • •                          | التوكل لا ينافي فعل الأسباب                      |
| 1.0                            | يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه           |
| 1.4                            | الاستعانة بالصلاة                                |
| ١٠٨                            | الشفاعة ثابتة بشروطها الصحيحة                    |
| 1.9                            | الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى              |
| 11.                            | فائدة إذن الله بالشفاعة                          |
| إ يقتضي التعليل لا التشبيه ١١٠ | الاقتران في الصلاة على الرسول ﷺ وعلى إبراهيم ﷺ   |
| 118                            | الفرق بين الوحي والأمور القدرية                  |
| 110                            | لا يجوز التعبيد لغير الله تعالى                  |
| 117                            | لا يجوز قول (الله ورسوله أعلم) في الأمور الكونية |
| 119                            | لا شريك لله ولا ندّ ولا شبيه                     |
| 17.                            | يجوز السؤال بالله                                |
| 171                            | ليس بين الله وبين خلقه واسطة                     |
| 177                            | طلب الرقية                                       |
| 177                            | العقل والحس والفطرة والشرع تدل على وجود الله     |
| 14.                            | الرب وحده المنفرد بالخلق والملك والتدبير         |
| ١٣٢                            | الله مالك يوم الدين والدنيا                      |

| الصفحة        | الموضوع                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣           | الله خالق كل شيء                                                       |
| 140           | أول ما خلق الله العرش                                                  |
| ١٣٧           | خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام لحكم لا يعلمها إلا هو ﷺ           |
| ١٣٩           | أطوار خلق الإنسان                                                      |
| 1 2 1         | ليس العلم بذكورة أو أنوثة الجنين بعد خلقه من علم الغيب                 |
| ۱٤٣           | أصل العقل في القلب وله علاقة بالدماغ                                   |
| 1 2 7         | النسيان والخطأ من علامات ضعف الإنسان                                   |
| 1 & V         | كل جماد فهو بالنسبة لله ﷺ عاقل يفهم ويمتثل                             |
| ۱٤۸           | لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله وحده                                   |
| 10+           | ليس من الكهانة ما يخبر به من أحوال الطقس                               |
| 101           | الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ﴾ بالجمع والتثنية والإفراد  |
| 104           | الأرض مكورة مسطحة                                                      |
| 100           | دوران الشمس حول الأرض                                                  |
| 104           | اختلاف الليل والنهار                                                   |
| ۱۰۸           | تفاوت الظلم في نوع العمل                                               |
| ﴿وَمَن يُؤْتَ | وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ﴾، وقوله تعالى: |
| 171           | الْحِيْمَة ﴾                                                           |
| 177           | الجمع بين حديث: «سب الدهر» وبين حديث: «الدنيا ملعونة»                  |
| ۱٦٣           | الله تعالى يقسم بما شاء ومتى شاء                                       |
| ١٦٤           | لا يجوز القسم بغير الله تعالى                                          |

| الصفحة  |  |  | - • (1  |
|---------|--|--|---------|
| 4~0.011 |  |  | الموصوع |
|         |  |  |         |

| ۱٦٩           | من الشرك الحلف بالنبي عَلَيْق                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٧٠           | بعض أحكام الحلف                                                    |
| ۱۷۳           | إضافة الشيء إلى سببه الصحيح جائز                                   |
| ۱۷٦           | يجوز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعًا، أو حسًا  |
| ١٧٨           | معرفة الله معرفة خاصة                                              |
| ٠٧٩           | تذكير العبد بنعمة الله                                             |
| 179           | لا يجوز عملية التجميل                                              |
| ١٨٣           | طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته                               |
| ١٨٤           | أسماء الله وصفاته من المحكم                                        |
| ۲۸۱           | لا مجال للعقل في باب أسماء الله ﷺ وصفاته                           |
| ١٨٨           | موقف أهل السنة في الصفات                                           |
| ١٨٩           | مذهب أهل السنة في نصوص الصفات: إثبات المعنى وتفويض الكيفية .       |
| ، إثباتها ١٩١ | سكوت الصحابة عن إثبات الله ورسوله للصفات يدل على إجماعهم على       |
| ۱۹۳           | أقسام الصفات بالنسبة لله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٠٩٤           | أقسام صفات الله ﷺ                                                  |
| 194           | صفات الله ﷺ توقيفية                                                |
| ١٩٩           | صفات الله حقيقية لا تماثل صفات المخلوقين                           |
| Y • •         | المباينة بين صفات الله ﷺ وصفات المخلوق                             |
| ۲۰۲           | الفرق بين صفات الله ﷺ وصفات المخلوقين                              |
| ۲۰۸           | لا تقاس صفات الله ﷺ بصفات المخلوق                                  |

الموضوع

| ۲ • ۹       | استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱.         | لصفات الله كيفية لا يعلمها إلا هو                                           |
| <b>۲</b> ۱۱ | صفات الله معلومة غير مجهولة المعنى                                          |
| ۲۱۲         | الجمع بين النفي والإثبات في الصفات هو حقيقة التوحيد                         |
| 118         | نصوص الصفات تجري على ظاهرها                                                 |
| 114         | نصوص الصفات تُمر كما جاءت                                                   |
| 277         | صفات الله ﷺ ليست بائنة عنه ولا مستقلة                                       |
| 178         | اتّباع الرسول ﷺ في بيان بعض صفات الله ﷺ بالفعل لا يجوز إلا للضرورة          |
| 177         | الجائز في حق الله تعالى يكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالًا              |
| 177         | إذا أوجب الله على نفسه شيئًا فهو من فضله                                    |
| 149         | كل أفعال الله وأحكام الله معللة                                             |
| ۲۳۰         | كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم                   |
| ۱۳۱         | كل ما أضيف إلى الله بصيغة (كان) فإن المراد به تحقيق الاتصاف به، وليس الزوال |
| ۲۳۲         | إذا قال الله (عسى) فهي واجبة والأمر واجب ويقع                               |
| ۲۳۳         | أسماء الله ﷺ                                                                |
| ۲۳۳         | كيفية الإيمان بأسماء الله تعالى                                             |
| ۲۳۳         | لا يجوز التسمي ببعض أسماء الله تعالى                                        |
| 14.5        | كل أسماء الله دالة على معنى                                                 |
| ٥٣٢         | أسماء الله تعالى مترادفة من جهة ومتباينة من جهة                             |
| ۲۳٦         | المتقابل من أسماء الله متلازم                                               |

الموضوع

| YTV                 | أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7٣9                 | من آثار اسم (الغفور)                                      |
| 78.                 | صفات الله ﷺ                                               |
| Y & •               | صفات ثابتة لله ﷺ                                          |
| 78.                 | العلم                                                     |
| 7 8 0               | الصمد                                                     |
| 7                   | الحياة                                                    |
| 7                   | القوة                                                     |
| ۲٤۸                 | المكر على من يمكر به                                      |
| Yo                  | الخداع لمن يخادعه                                         |
| 707                 | الانتقام من المجرمين                                      |
| 704                 | الأفعال الاختيارية                                        |
| Y00                 | الضحك                                                     |
| <b>Y</b> 0 <b>V</b> | المحبة                                                    |
| ۲09                 | المحبة صفة ثابتة لله وإرادة الإحسان والإثابة غير المحبة   |
| 177                 | المحبة ثابتة لله ﷺ على الوجه اللائق به                    |
| Y 7 Y               | أقسام الناس في إثبات المحبة ونفيها                        |
| Y783FY              | محبة الله تتعلق بالأعمال، وبالأشخاص، وبالأزمنة، وبالأمكنة |
| ٠ ٧٦٧               | السخط                                                     |
| Y 7 9               | الغضب                                                     |

| الصفحة     | الموضوع                              |
|------------|--------------------------------------|
| ***        | المغفرة                              |
| 740        | الرحمة                               |
| ۲۸۰        | الشرع كله من آثار رحمة الله          |
| ۲۸٠        | الرحمة عامة وخاصة                    |
| 7.1        | الحكمة                               |
| YA8        | القدرة                               |
| 7A7        | سرعة الحساب                          |
| YAY        | العجب                                |
| 791        | المجيء                               |
| Y9W        | الرضا                                |
| Y97        | القرب                                |
| Y9A        | الوجه                                |
| ٣٠١        | لا يلزم من إثبات الوجه لله ﷺ التمثيل |
| <b>7.7</b> | العينان                              |
| ٣٠٥        | العينان حقيقية لله ويبصر بهما        |
| ٣١٠        | البصر                                |
| <b>TIT</b> | اليدان                               |
| ٣٢٢        | لله ﷺ يدان اثنتان                    |
| 44.        | إثبات اليدين لله ﷺ لا يلزم التمثيل   |
| ٣٣١        | الاستواء                             |

|        |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------|--|---------------------------------------|
| الصفحة |  | الموضوع                               |
| الصفحة |  | الموصوع                               |
|        |  | (-9-2                                 |

| ۳۳۸ .     | استواء الله لا يماثل استواء المخلوقين                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤١.      | لاستواء الله على عرشه علو خاص به يليق بجلاله وعظمته                            |
| 232       | العلو                                                                          |
| ۳٤٦.      | المعية                                                                         |
| ۳٤٩.      | الجمع بين علو الله ومعيته من خلقه                                              |
| ۳٥٢.      | النزول                                                                         |
| 409       | لا يلزم من نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا أن السماء تقله والسماء الثانية فوقه |
| ۳٦٣ .     | من كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق عندهم النزول الإلهي                      |
| ۳٦٦.      | النزول من الصفات الفعلية                                                       |
| ٣٧٠       | صفات منفية عن الله ﷺ                                                           |
| ۳۷۰.      | الأكل والشرب والنوم                                                            |
| ۳۷۱.      | النسيان                                                                        |
| ۳۷۲       | الظلم                                                                          |
| ۳۷٥.      | نسبة الولد لله من النقص المحال في حقه ﷺ                                        |
| ٣٧٧       | صفات لا تقتضي نفيًا ولا إثباتًا                                                |
| ~~~       | الجهة                                                                          |
| ۳۸۰       | الجسم                                                                          |
| ۳۸۱       | التحيز                                                                         |
| مد بيكيية | القرآن قول الله ﷺ، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد ﷺ، وقول محم               |
| ۳۸٥.      | باعتبار أنه بلغه إلى الأمة                                                     |

| الصفحة                  | الموضوع                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۳۸٦                     | القرآن كلام الله ﷺ غير مخلوق                           |
| ٣٨٩                     | القرآن شيء                                             |
| ٣٩٠                     | عقيدة الأشاعرة في القرآن                               |
| ۳۹۳                     | عقيدة المعتزلة في القرآن                               |
| ر مخلوقة۳۹٦             | إذا أضاف الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته، وهي غيه  |
| رآن مخلوق فهو جهمي، ومن | من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: لفظي بالق   |
| <b>*4</b>               | قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع                  |
| ٣٩٩                     | كلام الله يكون بصوت                                    |
| ٣٩٩                     | الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع                     |
| ٤٠٠                     | قول الله تعالى بحروف                                   |
| ٤٠٠                     | كلام الله حادث باعتبار آحاده                           |
| ٤٠٢                     | إذا قال الله ﷺ: ﴿كُنَ﴾ يُبين ما يكون عليه              |
| ٤٠٣                     | أهل الأهواء يفسرون كلام الله بما لا يريده الله         |
| ٤٠٤                     | القرآن معجزة                                           |
| ٤٠٥                     | ما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه                   |
| نبار مدلولهتبار مدلوله  | التشابه في القرآن هو التماثل والتساوي والتفاضل فيه باع |
| ٤٠٨                     | ليس في القرآن تناقض                                    |
| ٤٠٩                     | أجمع السلف على وجود النسخ في القرآن                    |
| ٤٢٣                     | التأويل: هو التفسير الذي هو بيان المعنى                |
| ٤٢٥                     | بلاغة القرآن لا يمكن أن بدركها كا الناس                |

| الصفحة            | الموضوع                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| £٢٦               | ليس في القرآن شيء زائد                                      |
| £7V               | ليس في القرآن ما يخرج عن القواعد                            |
| ٤٢٩               | التوراة والإنجيل مُنزلة من عند الله                         |
| ٤٣٠               | التوراة منسوخة بعد نزول القرآن                              |
| <b>٤٣٣</b>        | الإيمان بالله يتضمن الإيمان ببقية أركان الإيمان             |
| ٤٣٣               | الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا      |
| ٤٣٧               | الجمع بين حديث جبريل وحديث وفد عبدالقيس                     |
| ٤٣٩               | مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام           |
| كان، يزيد بالطاعة | الإيمان: قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأر   |
| 133               | وينقص بالمعصية                                              |
| ٤٥١               | التفاضل في الأعمال سبب لزيادة الإيمان ونقصانه               |
| 804               | التفصيل في مسألة الاستثناء في الإيمان                       |
| وسبعون شعبة» ٢٦٠  | الجمع بين حديث «أركان الإيمان الستة» وبين حديث «الإيمان بضع |
| 173               | الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره            |
| 173               | الإيمان والكفر قد يجتمعان                                   |
| 277               | الإيمان والعمل الصالح من أسباب دخول الجنة                   |
| ٧٢٤               | غير الآدميين والجن عباد لله تعالى بالشرع والقدَر            |
| ٤٦٨               | المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة                     |
| <b>٤٧٢</b>        | الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد                            |
| ٤٧٣               | الذكر بعد الصلاة                                            |

الصفحة

| الصفحة        | الموضوع                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥           | نفع الزكاة متعدي                                               |
| ٤٧٥           | البشرى للمنفق بالأجر والمغفرة والبركة                          |
| ٤٧٧           | اتقاء الأمور التي أمر الله بها هي من تقوى الله ﷺ               |
| ٤٧٨           | الدين الإسلامي دين عبادات ومعاملات                             |
| وجود لهم، أو  | الملائكة عالم غيبي فمن أنكر وجودهم أو كذب بهم أو قال: إنهم لا  |
| ٤٨٣           | قال: إنهم قوى الخير: فإنه كافر بالله ﷺ                         |
| ٤٨٥           | الملائكة أجسام                                                 |
| ٤٨٦           | الملائكة لها قلوب                                              |
| ٤٨٦           | رقابة الملائكة بأمر الله ﷺ                                     |
| ٤٨٨           | رؤية النبي ﷺ لجبريل على سبيل الندرة                            |
| ٤٨٨           | كتابة الملائكة لعمل الإنسان من حسنات أو سيئات                  |
| ٤٩٢           | إبليس ليس من الملائكة                                          |
| <b>£9</b> V   | الفرق بين النبي والرسول                                        |
| ٤٩٨           | آدم نبي وليس رسولًا                                            |
| o • •         | أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح                               |
| 0.7           | آدم كان نبيًا ولم يكن رسولًا؛ لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة |
| خر الزمان ٥٠٣ | الجمع بين كون محمد ﷺ خاتم النبيين، وبين نزول عيسى ﷺ في آ-      |
| ٥٠٤           | أولو العزم من الرسل                                            |
| 0 • 0         | حياة الرسل والأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء            |

| الصفحة |  | الموضوع |
|--------|--|---------|
|        |  | ( )     |

| في بَيْنَ | الجمع بين قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿ لَا نُفَرِّ    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٦       | أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾                                                                                            |
| روني      | الجمع بين قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾، وقوله ﷺ: «لا تخي              |
| ٥١٠       | على موسى»                                                                                                    |
| 011       | رؤيا الأنبياء وحي                                                                                            |
| ٥١٣       | عصمة الأنبياء والرسل                                                                                         |
| ٥١٤       | الأنبياء معصومون من فعل الكبائر                                                                              |
| 010       | من طرق التنفير عن الرسل وأتباعهم رميهم بالنقائص والمعائب                                                     |
| الله      | الجمع بين قول النبي ﷺ: «ي <b>أتي النبي وليس معه أحد</b> »، وقوله: «ما من <b>نبي بعثه</b>                     |
| ٥١٦       | في أمة قبلي إلا جعل الله له حواريين»                                                                         |
| ٥١٧       | الأنبياء لا بد أن يكونوا أحرارًا                                                                             |
| ٥١٧       | سؤال إبراهيم وإسماعيل ﷺ ربهما الثبات على الإسلام                                                             |
| وفي       | السبب في تعبير الله تعالى بقوله: ﴿وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا |
| ٥١٨       | موسى وعيسى قال: ﴿وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾                                                            |
| ०१९       | عيسى عليه رفع حيًّا وسينزل حين تشتد قوة فتنة الدجال وسيقتله وسيحكم بشرع الرسول ﷺ                             |
| ٥٢٣       | من لم تبلغه الرسالة فيحكم بما عليه بما تعبد وتدين به                                                         |
| ٥٢٧       | انشقاق القمر من أعظم آيات الرسول ﷺ                                                                           |
| 079       | من آیات الرسول ﷺ العظمی: أن الله زوی له الأرضحتی رأی مشارقها ومغاربها                                        |
| ۱۳٥       | الرسول ﷺ لا يعلم الغيب                                                                                       |
| ٥٣٢       | البركة الذاتية خاصة بالرسول ﷺ                                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٢    | المعراج من خصائص الرسول ﷺ                                        |
| ٥٣٣    | الرسول ﷺ خليل الله وكليمه                                        |
| ۰۳۰    | الرسول ﷺ أطيب الخلق وأشرفهم                                      |
| ٥٣٧    | من خصائص الرسول ﷺ أنه بعث إلى سائر الناس                         |
| ۰۳۸    | منة الله ببعثة الرسول ﷺ                                          |
| ۰۳۹    | الرسول ﷺ أفضل من غيره من الأنبياء بكثرة أتباعه                   |
| ٥٤٠    | السلام على الرسول ﷺ يكون في الدنيا والآخرة                       |
| ٥٤١    | عصمة الرسول الكريم ﷺ                                             |
| ٥٤٦    | النبي ﷺ قد يخطئ ولكن لا بد أن يُوفق للاستغفار والتوبة            |
| ۰٤٧    | النبي ﷺ يجتهد                                                    |
| ۰٤۸    | النبي ﷺ من بني آدم                                               |
| ٥٤٩    | الرسول ﷺ مات وروحه في أعلى عليين                                 |
| ك ١٥٥  | طلب الاستغفار من الرسول ﷺ كان في حال حياته، وأما بعد موته فهو شر |
| ٥٥٤    | آثار الرسول ﷺ                                                    |
| ۰۰٦    | قول: ورسولك الذي أرسلت: ليس وصفًا مخصصًا لمحمد ﷺ                 |
| 00A    | الرسول ﷺ أعلم الناس بالله                                        |
| ۰۰۹    | الرسول ﷺ يخاطب كل إنسان؛ أو يجيب كل إنسان بما يناسب حاله         |
| ٥٦٠    | من سب الرسول ﷺ يقتل ولو تاب                                      |
| 070    | لا يصح العمل إلا بمتابعة الرسول ﷺ                                |
| ٥٦٧    | الهجرة إلى الرسول ﷺ حال حياته وإلى سنته وشرعه بعد موته           |

|     | - بر بن                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰٦۸ | المتابعة من أعظم علامات محبة الرسول ﷺ                                                                       |
| ۰۷۱ | تعظيم الصحابة لسنة رسول الله ﷺ                                                                              |
| ovv | السلفية هي العقيدة الحقة                                                                                    |
| ٥٨٠ | أهل الحديث: هم كل من يتحرى العمل بسُنَّةِ رسول الله ﷺ                                                       |
| ٥٨٢ | الوهابية ليس مذهبًا مستقلًا                                                                                 |
| ٥٨٧ | مكانة ومنزلة أهل بدر                                                                                        |
| ٥٨٨ | الغالب أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة ري الله المستعلمة المناه المستعلمة المناه المستعلمة المناه المستعلم |
| ۰۸۹ | من سبَّ الصحابة فهو كافر                                                                                    |
| ۰۹۳ | الإيمان بالقدر يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة                                                                 |
| 094 | القضاء والقدر إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا                                                            |
| 090 | لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي ولا ينسب الشر إلى الله تعالى                                                 |
| ٦•٩ | فهرس المحتويات                                                                                              |

